سورة (الحجر) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٢)

#### ١

الَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلۡكِتَابِ وَقُرۡءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبِمَايَوَدُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَوَّكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعَلُو مُرْ ۞ مَّا تَسَبَقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسَتَخِرُونَ ۞وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُاٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكَرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ۞ لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْزِكَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَافُوًّا إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا ٱلدِّحْرَوَ إِنَّالَهُ وَلَحَفِظُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبَلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَّتَهُرْءُونَ ۞كَذَلِكَ نَسَلُكُهُۥ فى قُلُو بِٱلْمُجْمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ( وَلَوْفَتَحَنَاعَلَيْهِ مِ بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعَرُجُونَ (

لَقَالُواْ إِنَّمَاسُكِّرَتَ أَبْصَرُ نَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ٠٠

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                             | الكلمت               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| يَشْغَلْهُمُ الطَّمَعُ فِي الدُّنيَا، وَطُولُ<br>البَقَاءِ فِيهَا. | وَيُلهِهِمُ الأَمَلُ |
| هَلاً.                                                             | لُومَا               |
| فِرَقِ الْأُمَمِ السَّابِقِينَ.                                    | شِيَعِ الأَوَّلِينَ  |
| فَاستَمَرُّوا.                                                     | فَظَلُّوا            |
| يَصعَدُونَ.                                                        | يَعرُجُونَ           |
| شُحِرَت.                                                           | سُكِّرَت             |

## 🚳 العمل بالآيات

١. احمد الله أن هداك للإسلام، وإدع الله تعالى أن يثبّتك عليه حتى تلقاه، ﴿ زُّبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾.

٢. زُر القبور، وتأمل في المصير؛ فإن زيارة القبور سنَّة، وهي مما يقصر به أمل العبد، ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمِ ۗ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

٣. صمم جدولاً ترتب فيه وقتك؛ ليعينك على تحديد الأهداف، والعمل الجاد المتواصل، ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

- ١. الأفلام وبرامج الجوالات الترفيهية تشغل عن العمل الصالح، ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.
- من مظاهر رحمة الله بالإنسان أن الإنسان يطلب نزول العذاب، والله ينزل الرحمة، ﴿ مَا نُنَزِلُ ٱلْمَكَيْكُةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظرِينَ ﴾.
- ٣. عدم الانتفاع بالقـرآن عنـد سماعـه أو قراءتـه عقوبــّ، بسبب الذنوب، ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

 ﴿ زُبُمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة، وما رأوهم في النار، تمنوا أنهم كانوا مسلمين. القرطبي:١٧٦/١٢. السؤال: متى يتمنى الكافر أن لو كان مسلما؟

﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ طول الأمل داء عضال، ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه، واشتد علاجه، ولم يفارقه داء، ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء، ويئس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا، والانكباب عليها، والحب لها، والإعراض عن الآخرة. القرطبي:١٦٨٩/١٣. السؤال: ما الداء العظيم الذي حذر الله تعالى منه في الآية؟

﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمْ ٱلْأُمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق مَن يطلب النجاة، وجاء عن الحسن: ما أطال عبدٌ الأملُ إلا أساء العمل... وفي بعض الآثار عن علي...: إنما أخشى عليكم اثنتين: طول الأمل، واتباع الهوى؛ فإن طول الأمل ينسى الآخرة، واتباع الهوى يصدّ عن الحق. الألوسي:٣٤١/١٤. السؤال: لطول الأمل أضرار، بينها من خلال الآية.

# ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾

فَلَمًّا لم تَأت بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل: أما الظلم فظاهر؛ فإن هذا تجرؤ على الله، وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل: فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليسف إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. السعدي:٢٩٠. السؤال: في طلبهم الإتيان بالملائكة ظلم وجهل، وَضَح ذلك.

💿 ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾

أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. السعدى:٤٢٩. السؤال: ما وجه وصف القرآن بالذكر؟

# 🚺 ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾

ومعنى حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، فتولى الله حفظ القرآن، فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه، ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب؛ فإن حفظها موكول إلى أهلها؛ لقوله: (بما استحفظوا من كتاب الله) [المائدة: ٤٤]. ابن جزي:١٠/١٥.

السؤال: ما الفرق بين القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى من حيث حفظه عن التبديل؟

﴿ مَا نُنزِّلُ ٱلْمَلَكَ عِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا تُمنظرينَ ﴾

قال مجاهد: بالرسالة والعذاب، وأما على الرُّسُل فبالحق من الأقوال، وأما على المنذرين فبالحق من الأفعال من الهلاك والنجاة. البقاعي:٢٠٦/٤. السؤال: ما الحق الذي تنزلُ الملائكةُ لأجله؟

🕦 ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظرينَ ﴾ وهذا مماً يدعو الناظرين إلى التأمل فيها، والنظر في معانيها، والاستدلال بها على باريها. السعدي:٤٣٠.

السؤال: النجوم والبروج التي في السماء كيف تزيد في إيمان المؤمن؟

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا ﴾

أي: وسعَّناها سَعَةُ يتمكنَ الآدميون والحيوانات كلها على الامتداد بأرجائها، والتناول من أرزاقها، والسكون في نواحيها. السعدي:٤٣٠.

السؤال: من إساءة الظن بالله أن يعتقد الإنسان أن أرزاق الأرض لن تكفي الناس في المستقبل، وضح هذا من الآية.

﴿ وَلَقَدْ عِلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ ﴿ كَا إِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (ولقد علمنا المستقدمين منكم) يعنى: الأولين والآخرين من الناس، وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذِكر بعد ذلك في قوله: (وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم)؛ لأنه إذا أحاط بهم علما لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم. ابن جزي:١/١٥١. السؤال: ما مناسبة مجيء قوله تعالى: (وإن ربك هو يحشرهم) بعد قوله: (ولقد علمنا المستقدمين منكم)؟

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَنَ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ والمقصود من الآية: التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره. ابن كثير:٣١/٢٥. السؤال: لماذا قُرنَ بين خلق الإنسان وخلق الجان؟

﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُۥ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَاجِدِينَ ﴾

وأمر الملائكة السجود لا ينليُّ تحريم السجوديُّ الإسلام لغير الله من وجوه: أحدها: أن ذلك المنع لسدّ ذريعة الإشراك، والملائكة معصومون من تطرّق ذلك إليهم. وثانيها: أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح، فجاءت بما لم تجئ به الشرائع السالفة؛ لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك. وثالثها: أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي، و لا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا. ابن عاشور:١٤/٥٤. السؤال: أمر الملائكة بالسجود لا ينك تحريم السجود لغير الله تعالى في الإسلام من وجوه، اذكرها.

﴿ فَإِذَا سَوِّيتُكُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴾ وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به؛ فلهذا قال: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)، فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحه، فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله. ابن تيميت:١٢٥/٤.

السؤال: بين وجه تكريم آدم - عليه السلام- على غيره من خلال الآيت.

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِلِيسَ أَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴾ يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام، وما جرى من عدوه إبليس، وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته. السعدي:٤٣١.

السؤال: ما المقصد من تفصيل قصة خلق آدم وموقف إبليس؟

## سورة (الحجر) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٣)

وَلَقَدْ جَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَاوَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُن تَجِيدٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبُعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْمَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتَنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ وَجَعَ لَنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسَ تُمَّ لَهُ وبِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَحْءٍ إِلَّا عِندَنَاخَزَآبِنُهُ وَهَانُنَزُّهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَ لُوهِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنتُمْ لَهُ وِبِحَازِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِّي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخِرِينَ @وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحُشُرُهُمَّ إِنَّهُ وحَكِيمُ عَلِيهُ @وَلَقَدْخَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حُمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْتَ هُ مِن قَبَلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَ إِكَّةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَال مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ ووَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَلجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَآيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞

### 🚳 معانى الكلمات

| المعنى                                         | الكلمت           |
|------------------------------------------------|------------------|
| مَنَازِلَ لِلكَوَاكِبِ تَنزِلُ فِيهَا.         | بُرُوجًا         |
| مَطرُودٍ مِن رَحمَةِ اللهِ.                    | رَجِيمٍ          |
| اختَلَسَ الوَحيَ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنيَا.    | استَرَقَ السمع   |
| تَلَقَحُ السَّحَابَ؛ فَيَمتَلِئُ بِالْمَاءِ.   | لُوَاقِحَ        |
| طِينٍ يَابِسٍ يُسمَعُ لَهُ صَوتٌ إِذَا نُقِرَ. | صَلصَالٍ         |
| طِينٍ أَسوَدَ.                                 | حَمَإِ           |
| مُتَغَيِّرٍ لَونُهُ وَرِيحُهُ.                 | مَسنُونٍ         |
| نَارٍ شَدِيدَةِ الحَرَارَةِ لاَ دُخَانَ لَهَا. | نَارِ السَّمُومِ |

### 🚳 العمل بالأيات

- ١. تصدّق على محتاج، أو لمؤسسة تطوعية، ولا تخش من ذي العرش إقلالًا، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنكَنَا خَزَآبِنُهُ، وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾. ٢ . اسبق غيرك إلى عبادة من العبادات؛ فإن المتقدم أسبق إلى الجنب، ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُشْتَعْخِرِينَ ﴾.
- ٣. اقرأ قصم آدم وإبليس من كتب التفسير، ثم تأمل النقاط التي استغلها ابليس في التأثير على آدم، ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كُمْ إِنِّي خَلِقًا بَشُكرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴾.

### ۞ التوحيصات

- ١. تأمل في الكواكب ونجوم السماء؛ فإن الله قد جعلها آيــ وزينـ ت للناظرين، ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَنَهَا لِلنَّنظِرِينَ ﴾. ٢ . تأمل في الأرض وانبساطها وما فيها من أرزاق، ﴿ وَٱلْأَرْضَ
- مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْـنَا فِيهَا رَوَسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴾. ٣. لا تحزن على قلة رزقك؛ فإن الله أعلم بمصلحتك منك، وارض بما قدره الله لك، ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ﴾.

سورة (الحجر) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٤)

قَالَ يَتِإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ قَالَ لَمُرَّاكُن لِّأَسَّجُدَ لِبَشَرِخَلَقَتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ؟ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَىٰ يَوْمِرُ يُبْعَثُونِ ﴿ وَاللَّهِ إِلَّا فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْ لُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَتَنِي لَأَزُيَّ نَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهِ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَلَذَا صِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مَسُلَطَنُّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءٌ مُّقْسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ ٱدْخُلُوهَ ابسَلَمِ اَمِنِينَ ١٠ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِينَهَا بِمُخْرَجِينَ (١) \* نَبِّغَ عِبَادِيَ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِهُ ۞ وَنَبَّعُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِ بِمَ۞

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                    | الكلمت      |
|---------------------------|-------------|
| فَأُمهِلني.               | فَأَنظِرنِي |
| طَرِيقٌ.                  | صِرَاطُ     |
| قُوَّةٌ.                  | سُلطَانٌ    |
| سَالِينَ مِن كُلِّ سُوءٍ. | بِسَلاَمٍ   |
| حِقدٍ.                    | غِلِّ       |
| تَّفَّتُ.                 | نَصَبُ      |
| اًخبِر.                   | نَبّئ       |

# 🚳 العمل بالآيات

١. حدد حيلة تحس أن الشيطان غلبك بها ثم فكر في طريقة للتخلص منها، ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْنِنِي لَأُزِّيَنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَّهُمُ

- ٢. سل الله تعالى أن يعصمك من الشيطان، وأن يجعلك من عباده المخلصين، ﴿ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.
- ٣. سامح أحداً ظلمك، أو أخطأ عليك؛ فإنه أطهر لقلبك، وفيه راحة نفسك، ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مَّنَقَد بِلِينَ ﴾.

# 🚳 التوحيصات

- ١. أحبَّ لغيرك ما تحبُّ لنفسك؛ ففي هذا راحة لقلبك، ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَشَجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ، مِن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسَنُونِ ﴾.
- ٢. تزيين الملهيات والمحرمات من أقوى أسلحة إبليس، ﴿ قَالَ رَبِّ مِّأَ أُغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.
- ٣. إبليس ليس له سلطان وتسلط على أحد؛ إلا من سمح له بذلك، ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴾ يذكر تخِلف إبليسٍ عن السجود له من بين سائر الملائكة حسداً، وكفراً، وعناداً، واستكبارا، وافتخارا بالباطل. ابن كثير:٥٣١/٢. السؤال: إلى أي حدٍ يمكن أن يصل الغرور والحسد بصاحبه؟

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ وليس إجابـــة الله لدعائــه كرامـــة في حقه، وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. السعدي:٣١٤. السؤال: ما وجه استجابة الله سبحانه لدعاء إبليس؟

﴿ قَالَ رَبِّ مِمَاۤ أَغُويَنَنِي لَأَزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ وتزيينه هُنا يكون بوجهين: إما بفعل اللعاصي، وإما بشغلهم بزينْ مَا الدنيا عن فعل الطاعة. القرطبي:٢١٢/١٢.

السؤال: اذكر بابين يدخل منهما الشيطان على الإنسان؟

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويَـٰنِي لَأَزُيِّـٰنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ٣ إِلَّا ٤ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾

أي: الذين أخلصتهم واجتبيتهم؛ لإخلاصهم، وإيمانهم، وتوكلهم. السعدي:٣١٤. السؤال: من المستثنون من إغواء إبليس؟

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ فأهل الإُخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم؛ ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويهربون من قراءة آية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وغير ذلك من قوارع القرآن. ابن تيمية:١٣١/٤

السؤال: ذكرت الآية فئة لا سلطان للشيطان عليهم، فمن هم؟ مع ذكر وسيلتين لطرد الشيطان.

﴿ نَبَى عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

فإنهم إذا عُرفوا كمال رحمته ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته، وأقلعوا عن الذنوب، وتابوا منها؛ لينالوا مغفرته. السعدى:٤٣٢. السؤال: ما موقف المؤمن حين يعلم أن الله غفورٌ رحيم؟

﴿ نَبَيٌّ عِبَادِيَّ أَنَّا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ﴾ فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف، والرهبة، والإقلاع عنها. السعدي:٣٣. السؤال: كيف يكون قلب المسلم في هذه الحياة الدنيا؟

﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾

لأن الضيف طرقوا بيتهم في غير وقت طروق الضيف؛ فظنَّهم يريدون به شراً. ابن عاشور:١٤/٨٥. السؤال: لماذا ابتدأ إبراهيم -عليه السلام- بقوله: (إنا منكم وجلون)؟

﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنبِطِينَ ﴾

ولما كان أبراهيم -عليه السلام- منزّها عن القنوط من رحمة الله، جاءِوا في موعظته بطريقة الأدب المناسب؛ فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين؛ تحذيرا له مما يدخله في تلك الزمرة. ابن عاشور:٦٠/١٤.

السؤال: في خطاب الملائكة لإبراهيم -عليه السلام- أنموذج من الأدب، بينه.

﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴾ أي: من ييأس من رحمة ربه (إلا الضالون) أي: الخاسـرون، والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. البغوي:٢٠/٥٩٠.

السؤال: يقنط بعض المذنبين وبعض أهل المصائب من رحمة الله تعالى، فيقول: لا يغضر الله لي، أو: لن تنكشف كربتي، فكيف تجيب عليه؟

 ﴿ فَأَسَّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّتِلِ وَٱنَّذِعْ أَدْبَنَوْهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ ﴾ وقد جرت عادة الكبراء أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى الأمر المخوف؛ سماحاً بأنفسهم، وتثبيتا لغيرهم، وعلما منهم بأن مداناة ما فيه وَجَل لا يُقرِّبُ من أجَل، وضده لا يُغني من قدَر، ولا يُباعد من ضرر، ولئلا يشتغل قلبك بمن خلفك، وليحتشموك؛ فلا يلتَفتوا، أو يتخلف أحد منهم، وغير ذلك من المصالح. البقاعي:٢٢٩/٤.

السؤال: ما المصلحة في أن يمشى لوط -عليه السلام- خلف أهله وهم أمامه عند خروجهم من قريتهم؟

﴿ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلنَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبُكَرْهُمْ ﴾

وأن يكون لوط -عليه السَّلام- يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم، وهكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمشي في الغزو؛ إنما يكون ساقة يزجي الضعيف، ويحمل المنقطع. ابن كثير:٢/٥٣٥.

السؤال: تحدث عن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في السير إلى الجهاد.

﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُورُ أَحَدُّ ﴾

لأن اللتفت غير ثابت؛ لأنه إما غير مستيقن لخبرنا، أو متوجع لهم، فمن التفت ناله العذاب، وذلك أيضاً أجدُّ في الهجرة، وأسرع في السبير، وأدل على إخراج ما خلَّفوه من منازلهم وأمتعتهم من قلوبهم، وعلى أنهم لا يرقون لمن غضب الله عليهم مع أنهم ربما رأوا ما لا تطيقه أنفسهم. البقاعي:٢٢٩/٤.

السؤال: ما الحكمة في أمر آل لوط -عليه السلام- بعدم الالتفات حينما خرجوا من القرية؟

﴿ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّونِ ﴾

وقد ذكرهم بالوازع الديني -وإن كانوا كفاراً- استقصاء للدعوة التي جاء بها، وبالوازع العرفي؛ فقال: (واتقوا الله ولا تخزون). ابن عاشور:٦٦/١٤.

السؤال: جمع لوط -عليه السلام- بين تذكير قومه بالوازع الديني والوازع العرفي،

سورة (الحجر) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٥)

إِذْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَامَاقَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَيِّتُ رُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ أَبْتُرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنيَ ٱلْكِبَرُ فَهِ مَ تُبَشِّرُ وِنَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْ نَاكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَابِطِينَ @قَالَ وَمَن يَقْنَظ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّهَ اَلُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيَّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ @قَالُواْ إِنَّآ أَزُسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِر مُّجْرِمِيرِكِ ۞ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرُنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرِّسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوَّمُرُمُّنكَرُونَ ۞قَالُواْبَلْ حِئْنَكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَكِهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُوْلُحَدُ وَٱمۡضُواْحَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ۞وَقَضَيۡنَآ إِلَيۡءِذَالِكَٱلۡأَمۡرَأَنَّ دَابِرَهَا وَٰكَآءِ مَقْطُوعُ مُّصَبِحِين ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشُرُ ونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُ لَآءِ ضَهِيْ فِي فَلَا تَقْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ ﴿ قَالُوٓا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْرَرُونِ ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                       | الكلمت            |
|------------------------------|-------------------|
| فَزِعُونَ، خَائِفُونَ.       | <u>وَ</u> جِلُونَ |
| اليَادِّسِينَ.               | القَانِطِينَ      |
| فَمَا شَأْنُكُمُ الْخَطِيرُ؟ | فَمَا خَطبُكُم    |
| قَضَينًا.                    | قَدَّرِنَا        |
| البَاقِينَ فِي العَدَابِ.    | الغَابِرِينَ      |
| أُوحَينًا.                   | وَقَضَينَا        |
| مُهلَكٌ بِالعَذَابِ.         | مَقطُوعٌ          |

#### 🚳 العمل بالأيات

١. ابتدئ بالسلام عند دخولك المنزل، أو عند إقبالك على مسلم، ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾.

٢. بشر مسلماً اليوم بخبر يفرحه ويؤنس قلبه، ﴿ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾.

٣. ألق كلمة، أو أرسل رسالة؛ تبيّن فيها خطر القنوط من رحمة الله، ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١. البشارة ربما تأتي بعد انقطاع الأسباب الدنيوية، ﴿ قَالَ أَبْشَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۗ اللهِ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴾.

- ٢. اشتغال الإنسان بإصلاح نفسه وأهله ومن حوله ينجيه من المصائب الدنيوية والأخروية، ﴿ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.
- قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ ﴾.

## 🌉 سورة (الحجر) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٦)

\_\_\_\_\_\_ قَالَ هَوُّلَآءَ بَنَاقِ ٓإِن كُنتُمْ فَعِلِينَ۞لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرِيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُ نَاعَلَيْهِ مُحِجَارَةً مِّن سِجِّيل ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمُّقِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيُّكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالَبِإِمَامِرَّمُبِينِ۞ وَلَقَدُكُذَّبَأَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَا تَيْنَاهُمْ ءَايَلِتَنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُغْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّبْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمِمَّا كَانُواْ يَكْسِهُونَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعَالِمِ نَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِم ﴿ لَا نَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَى مَامَتَّعَنَابِهِ مَأْزُوكِجًا مِّنْهُمْ وَلَاتَحُزُنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنَّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                       | الكلمة            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| قَسَمٌّ مِنَ اللهِ بِحَيَاةٍ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلَّى<br>الله عليه وسلَّم. | لَعَمرُكَ         |
| غَفلَتِهِم.                                                                  | سَكرَتِهِم        |
| يَتَرَدَّدُونَ مُتَحَيِّرِينَ.                                               | يَعمَهُونَ        |
| لِلنَّاظِرِينَ، المُعتَبِرِينَ.                                              | لِلمُتَوَسِّمِينَ |
| الذين قَسَّمُوا القُرآنَ فَآمَنُوا بِبَعضٍ،<br>وَكَفَرُوا بِبَعضٍ.           | المُقتَسِمِينَ    |

### 🐠 العمل بالآيات

- ١. سل الله تعالى أن يرزقك الفراسة، وابذل أسبابها؛ وهي: تقوى الله، ومخالفة هوى النفس، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّأَمْتَوَسِّمِينَ ﴾.
- ٢ . اقرأ سورة الفاتحة متدبراً لها، واستخرج من كل آية فائدة، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾.
- ٣. عامل إخوانك المسلمين -خاصة الخدم والعمال- بلطف وبشاشة، ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

# 💿 التوجيصات

- ١. المبالغة في حب زينة الدنيا قد تفقد الإنسان عقله، ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرُ إِيهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾.
- ٢. من أحبه الله شَغَلُهُ بالباقيات الصالحات عن زينة الدنيا، ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا اللَّهُ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ أَزُوا جُامِّنْهُمْ ﴾.
- ٣. قوة البناء والصناعة لا تُغني شيئاً اذا وقع غضب الله، ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصَّبِحِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَآ أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

### 🚳 الوقفات التحبرية

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾

وذلك يكون بجودة القريحة، وحدة الخاطر، وصفاء الفكر... وتفريغ القلب من حشو الدنيا، وتطهيره من أدناس المعاصي، وكدورة الأخلاق، وفضول الدنيا. القرطبي:٢٣٤/١٢. السؤال: كيف يصل العبد للتوسم والفراسة الصادقة؟

🕜 ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْجِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

كذبوا صالحاً نبيهم -عليه السلام- ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. ابن كثير:٢/٥٣٦. السؤال: كيف كذب أصحاب الحجر جميع المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا؟

😙 ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

من الأموال، والحصون في الجبال، ولا ما أعطوه من القوة. القرطبي:٢٤٩/١٢. السؤال: هل يدفع الغنى أو القوة المادية العذاب عن العبد أو عن الدول؟

﴿ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾

دون الصفح الذي ليس بجميل؛ وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. السعدي:٣٤. السؤال: هل هناك صفحٌ غير جميل؟ وما هو؟

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ عن أبي سُعيد بن المعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «(الحمد لله رب العالمين) هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته». الألوسي:٤٣٢/١٤. السؤال: ما السبع المثاني المذكورة في الآية؟

﴿ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا يِهِۦ أَزْوَجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (لا تمدن عينيك) أي: لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنيا؛ كأنه يقول: قد آتيناك السبع المثاني، والقرآن العظيم؛ فلا تنظر إلى الدنيا؛ فإن الذي أعطيناك أعظم منها. ابن جزي:١/٥٥٥. السؤال: في هذه الآية منهج في تزكية النفس تضمّن عدة وصايا، بيّنها. الجواب:

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

أي: ألِن جانبك لمن آمن بك، وتواضع لهم؛ وأصلِه أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفا لتقريب الإنسان أتباعه. القرطبي:١٥٤/١٢. السؤال: كيف تكون علاقة المؤمن مع إخوانه المؤمنين؟

🚺 ﴿ فَوَرَيِّكَ لَشَّئَلَتُهُمْ أَجْمَعِينَ 👚 عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا بسألهم سؤال استخبار واست

قال ابن عُباس رضي الله عنهما: «لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام: هل عملتم كذا وكذا الله عالم بنا على عملتم كذا وكذا الأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ». القرطبي:٢٦٠/١٢. السؤال: ما نوع سؤال الله للكافرين عن أعمالهم يوم القيامة؟ العملية:

🕜 ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾

وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل تعالى؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله –صلى الله عليه وسلم– وبما جاء به إلا أهلكه الله، وقتله شر قتلة. السعدي:٣٥٥. السؤال: لقد وعد الله دسوله الله أن يكفيه المستهزئة، فكيف بتحقق هذا الوعد؟ وما

السؤال: لقد وعد الله رسوله ﷺ أن يكفيه المستهزئين، فكيف يتّحقق هذا الوعد؟ وما حكم من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم؟

حداب:

و إِنَّا كَيْنَكُ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ اللَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرُ فَسُوْفَ يَعْلَمُون وقي وصفهم بذلك [أي: بالشرك] تسليت لرسول الله هُ وتهوين للخطب عليه، عليه الصلاة والسلام، بالإشارة إلى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به هُ بل اجترأوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه. الألوسي، ١٤١/١٤. السؤال: في وصفهم بالشرك بعد بيان كفاية الله تعالى لنبيه مِن شرهم وأذاهم فائدة فما هي؟

كَ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾

كان عمر بن عبد العزيز يقول: «ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، ثم لا يستعدون له»؛ يعني كأنهم فيه شاكون. القرطبي:٢٦٥/١٢.

السؤال: ماذا يفيد المؤمن من تسمية الله تعالى للموت باليقين في هذه الآية؟ الجواب:

﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾

يُّ ( ع) الرّ القَّر القِّ ﴾ يخبر تعاَّلُى عن اقترابُ الساعة ودنوها، مُعَبِّراً بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة. ابن كثير:٢/١٤٥.

السؤال: لماذا قال الله سبحانه: (أتى أمر الله) بصيغة الماضي، ولم يقل: «سيأتي أمر الله»؟ وماذا يفيد المؤمن من ذلك ؟ الحواد:

1 ﴿ يُزِلُ ٱلْمَلَيْكِ كُهُ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ سماه روحاً؛ لأنه يحيي به القلوب. البغوي: ١٠٤/٢. السؤال: لم سمى الله تعالى الوحى روحاً؟

﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ حِينَ تُرْحُونَ ﴾

هذه السورة تسمى سورة النعّم؛ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي . آخرها متمماتها ومكملاتها. السعدى:٢٥٥-٣٦.

السؤال: تُسَمَّى سورة النحل بسورة النعم، فما سبب هذه التسمية؟

﴿ التوجيهات

- اهمية الجهر بالحق وبيانه لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد تزيد على مصلحة قول الحق، ﴿ فَأُصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأُعْرِضْ عَنِ ٱلْشُرِكِينَ ﴾.
- ١٠ التسبيح والسجود يشرحان الصدر، ويزيلان الضيق والكَدر عن النفس، ﴿ وَلَقَدْ نَعَامُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَسَيّحٌ عِحَمّدِ رَبِّكَ وَلَكُ مِنَ السّنَجِدِينَ ﴾.
   وَكُن مِنَ السّنجدِينَ ﴾.
- ٣. العبادة مستمرة حتى يأتي الأجل، ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾.

سورتا (الحجر، النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٧) ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَصْرَعُ بِمَاتُوْمَرُ وَأَعْرِضَ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهَ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٨٥ وَٱعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ٩٠ مُنِوَقُوا لِنِيَالِيَا اللَّهِ بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱللَّهُ كَالِّهُ مَا لِأَلَّا حِيلَ أَتَّى أَمْرُ أُلَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ أَسْبَكَنَهُ وَقَعَلَ عَمَّا أُشْرِكُونَ ا يُنَزِّلُ ٱلْمَكَيكَ قَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَأَنَّ أَنَذُرُوٓاْ أَنَّهُ وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّعُونِ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بٱلْحَقَّ تَعَكَلَاعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ إِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ( وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                               | الكلمت     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| أَجزَاءً ، فَقَالَ بَعضُهُم: سِحرٌ ، وَقَالَ<br>بَعضُهُم: كِهَانَتٌ، وَغَيرَ ذَلِكَ. | عِضِينَ    |
| فَاجِهَرٍ.                                                                           | فَاصدَع    |
| بِالوَحيِ.                                                                           | بِائرُّوحِ |
| شَدِيدُ الخُصُومَۃِ.                                                                 | خَصِيمٌ    |
| تَرُدُّونَهَا إِلَى مَبَارِكِهَا وَحَظَائِرِهَا فِي السَّاءِ.                        | تُرِيحُونَ |
| تُخرِجُونَهَا لِلمَرعَى فِي الصَّبَاحِ.                                              | تَسرَحُونَ |

# العمل بالآيات 🚳

- ١. تشارك مع بعض زملائك أو أحد أقاربك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُوثَمرُ وَأَعْرَضُ عَن ٱلْمُشْركينَ ﴾.
- ٢. اجمع النعم الواردة في سورة النحل، ثم تأمل فيها حتى تدرك مقصد هذه السورة؛ وهو تعداد النعم، ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ مَضِد هذه السورة؛ وهو تعداد النعم، ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ مَضِد هذه السورة؛ ومِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾.
- ٣. اقرأ عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ﴿ أَنَهُ أَمُّرُ اللَّهِ فَلَا تَشَعُرُوهُ ﴾.

🌉 سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٨)

وَتَحْمِلُ أَقْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا فِيقَةَ وَكَفُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا فِيقَةً وَالْمَعَلَمُونَ ﴿ وَالْمَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَعْلَمُونَ ﴿ وَكَلَاللّهُ وَصَلُ اللّهَ وَصَلُ اللّهَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللّهَ وَصَلُ اللّهَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللّهَ وَصَلُ اللّهَ عَلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللّهَ مَا الْا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللل

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                               | الكلمت           |
|------------------------------------------------------|------------------|
| أَمتِعَتَّكُم الثَّقِيلَةَ.                          | أَثقَالَكُم      |
| مَائِلٌ عَنِ الحَقِّ.                                | جَائِرٌ          |
| فِي الشَّجَرِ تَرعَونَ دَوَابَّكُم.                  | فِيهِ تُسِيمُونَ |
| خَلَقَ.                                              | ذَرَأ            |
| السُّفُنُ الجَوَارِيَ فِيهِ تَشُقُّ وَجِهَ الْمَاءِ. | مَوَاخِرَ فِيهِ  |
| جِبَالاً ثَوَابِتَ.                                  | رَوَاسِيَ        |

## 💩 العمل بالآيات

١. عدد ثلاثا من نعم الله علينا بالمراكب، ثم اشكر الله تعالى على ذلك،
 ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْحَمِيرَ لِرَّرَّكَ بُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

١. إذا ركبت الدابت قل: «بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِعَالُ وَالْحَمِيرُ لِرَّكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيُغْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾.

٣. تفكر فيما ينبت من ثمار مختلفة، والجميع يسقى بماء واحد،
 ثم اشكر الله على نعمه، ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ
 وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنَفَكُرُونَ ﴾.

# 🐠 التوجيصات

- ١. من أجلً نعم الله تعالى على العباد: إنزال الماء من السماء: فبه حياة كل شيء، ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِن ٱلسّمَاء مَا اللهُ مَا أَدُ مَن مُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ مِن فَيه تُشِيمُون ﴾.
   وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُشِيمُون ﴾.
- النجوم لا تملك أمر نفسها، فمن باب أولى أنها لا تضر ولا تنفع غيرها، فإليه سبحانه يتجه الدعاء، ﴿ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَّهُ وَمُ أَسُخَرَتُ إِلَّهُ وَهِ ﴾.
- ٣. كن عبدا شكورا؛ كلما مرت بك نعمة شكرت الله عليها، ﴿ وَلِتَ بَتَغُواْ
   مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ مَشَكُرُون ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَلَلْيَلُ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِمَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾
 أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمر محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل. السعدي:٣٦٤. السؤال: لماذا لم يذكر الأكل من منافع هذه الأشياء المذكورة؟
 الحداد:

وَ وَالْخَيْلُ وَالْفِنَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (ويخلق ما لا تعلمون): مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر، والبحر، والجو، ويستعملونها في منافعهم، ومصالحهم؛ فإنه لم يذكرها بأعيانها لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد، أو يعرفون نظيره. وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه، ولم يفهموا المراد منه؛ فيذكر أصلاً جامعاً يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون؛ كما ذكر نعيم الجنت: سمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل، والأعناب، والرمان، وأَجْمَلُ ما لا نعرف له نظيراً. السعدي: ٣٦٤.

وَ اَلْخَيْلَ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى اللهِ وَمِنْهَا جَالِمُ ﴾ اللهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَالِمٌ ﴾

لَّما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية، نَبَّه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور النافعة الدينية. ابن كثير:٧٤/٤٥.

السؤال: ما علاقة الآيتين المذكورتين بعضهما ببعض؟ العماس

﴿ وَعَلَى اللّهِ قَمْدُ السّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَمُدَنكُمُ أَجُمُعِينَ ﴾ لما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتُقِي إلى التذكير بسبيل الموصول إلى المقاصد الرُّوحانية؛ وهو سبيل الهدى، فكان تعهّد الله بهذه السبيل نعمة أعظمَ من تيسير المسالك الجثمانية؛ لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. ابن عاشور:١١٢/١٤.

السؤال: أيهما أعظم النعم الحسية، أو الروحية؟ ولماذا؟

﴿ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَمُدَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾
 (وعلى الله قصد السبيل) أي: على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلّة، وبعث الرسل. ابن جزي: ١٩٩١.

السؤال: في هذه الآية مظهر من مظاهر رحمة الله، وضحه.

وَهُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَرَاتَأُكُواْ مِنْهُ لَحُمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخُواْ مِنْهُ حِلْمَةٌ تَلْسُونَهَا وَتَسْتَخُواْ مِنْهُ حِلْمَةٌ تَلْسُونَهَا وَتَسْتَخُواْ مِنْهُ عِلْمَةً تَلْسُونَهَا وَتَسْتَخِيرُ البحر هو: تمكين البشر من التصرف فيه، وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره، وهذه نعمة من نعم الله علينا؛ فلو شاء سلطه علينا، وأغرقنا. القرطبي:٢٩٤/١٢ السؤال: بين نعمة الله تعالى لعباده بتسخير البحر.

﴿ وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ .
 ﴿ وَتَرى الْفَلْكُ مواخر فِيه ): قال قتادة: مقبلة ومدبرة: وهو أنك ترى سفينتين: إحداهما: تقبل، والأخرى تدبر، تجريان بريح واحدة. البغوي:٢٠٨/٢. السؤال: بين عظيم نعمة الله وقدرته في تسخير الفلك.

- ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰزًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ وفي هذه الآية أدل دليل على استعمال الأسباب. القرطبي:٣٠٥/١٢. السؤال: هل التوكل على الله ينافي الأخذ بالأسباب؟ وضح ذلك.
- 🕜 ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيـدٌ ﴾ (وإن تعدوا نعمة الله ) عددا مجردا عن الشكر (لا تحصوها)، فضلا عن كونكم تشكرونها؛ فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد، ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى، (إن الله لغفور رحيم) يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. السعدي:٤٣٧. السؤال: لماذا ختمت الآية بصفتي الغفور والرحيم؟
- ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَاۚ إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ذكر منَ أول السورة إلى هنا أنواعاً من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته، ولذلك أعقبها بقوله: (أفمن يخلق كمن لا يخلق)، وفيها أيضاً تعداد لنعمه على خلقه؛ ولذلك أعقبها بقوله: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )، ثم أعقب ذلك بقوله: (إن الله لغفور رحيم) أي: يغفر لكم التقصير في شكر نعمه ابن جزي:١٠/١٠. السؤال: ما وجه التعقيب بقوله: (إن الله لغفور رحيم)؟
- ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. ابن كثير:٥٤٦/٢٠. السؤال: ما الفائدة العملية التي تفيدها من معرفة أن الله يعلم ما تسر وما تعلن؟
- ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَعْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلِّقُونَ ۞ أَمُونَتُ غَيْرُ أَخْيَا آَءٍ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ قوله سبحانه: (غَيرُ أُحياءٍ) ... فائدة ذكره أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه

الحياة؛ كالنطفة، فجيء به للاحتراز عن مثل هذا البعض، فكأنه قيل: هم أموات وغير قابلين للحياة مآلاً. الألوسي:٤٨٥/١٤.

السؤال: ما فائدة تأكيد لفظ (أموات) بقوله: (غَيرُ أحياء) في التعبير عن آلهمّ المشركين؟

﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ يُضِلُّونَ مَن لا يعلم أنهِم صَلال على الباطل، وفيه تنبيه على أن كيدهم لا يروج على ذي لَبّ، وإنما يُقلّدُهُم الجهلـۃ الأغبيـاء، وفيـه زيـادة تعيـير لِهـم وذم؛ إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا إضلالهم... واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث ويميز بين المُحِقّ والْمُطِل، ولا يُعذرُ بالجهل. الألوسي:٤٨٩-٤٩٠. السؤال: من خلال الآية، تحدث عن مساوئ الجهل والتقليد في أمور الدين.

> ﴿ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: من حيث ظنوا أنهم في أمان. القرطبي:١٢ ٣١٤/١٣. السؤال: هل يأتي العذاب غالبا من الجهات المأمونة، أم المخوفة؟

## سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٦٩)

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَا وَسُبُلًا لَّمَلَّكُمْ تَهُمَّتُدُونَ ﴿ وَعَلَامَتِّ وَ بِٱلنَّجْمِرِهُمْ يَهْ تَدُونَ (١٠) أَفَمَن يَخَلُقُ كَمَن لَّا يَخَلُوُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَاتُحُصُوهَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ مَعَالُهُ مَالنُّكِرُ وِنَ وَمَا تُعَلِيهُ وَنَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَبَّ اَوَهُمْ يُخْلَقُهُ بَ ﴿ أَمُّواتُ غَيْرُأَحْيَاءً ۗ وَمَايَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَاٰثُونَ ۞ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنَكِرَةُ وُهُم مُّسْتَكَبُرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُونَ وَمَا نُعُلنُونَّ إِنَّهُ ولَا يُحِثُ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَيُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّ لِبر : ﴿ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدُ مَكَرُالَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُ مِيِّرَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِ مُرَالسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَتُّ لَا يَشْعُرُونَ 🕥

### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                         | الكلمت      |
|--------------------------------|-------------|
| لِئُلاَّ تَمِيلَ، وَتَضطَرِبَ. | أن تَمِيدَ  |
| وَقَتَ.                        | أَيَّانَ    |
| حُقًّا.                        | لا جَرَمَ   |
| قِصَصُ، وَأَبَاطِيلُ.          | أَسَاطِيرُ  |
| آثَامَهُم.                     | أُوزَارَهُم |
| فَسَقَطُ.                      | فَخَرَّ     |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. أرسل رسالة تبين فيها أن من يُدعون من دون الله تعالى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُونَّ غَيْرُ أَخْسَأَةٍ وَمَا يَشُغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾.

٢. استعد بالله من الكبر والاستكبار، ﴿ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾. ٣. استغفر الله من كل رسالةٍ أو خبر أو قصةٍ نشرتها؛ فيها إثم؛ فإنك تحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ﴿ لِيَحْمِلُوّا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

## 🕲 التوجيصات

١. لن تستطيع شكر جميع النعم؛ ولكن كن من عباد الله الشكورين؛ أي المكثرين للشكر، ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾.

٢. احذر من أن تحمل أوزار غيرك يوم القيامة؛ وذلك بأن تدل غيرك على معصية أو تذكره بها، ﴿ لِيَجْمِلُوۤاْ أُوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةُ يَوۡمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَاسَآءَ مَا يَزَرُونَ ﴾. ٣. لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، ﴿ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾.

سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٠)

ثُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُغَنِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ عَٱلَّذِينَ الْحَوْمَ الْقِيكَمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ كَانُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْنِ الْوَوُا ٱلْمِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ الْمَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَيْنِ الْآيَنِ الْآيَنِ اَتَوَقَعْهُمُ ٱلْمَلَكِكُةُ طَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَالْقُواُ ٱلسَّلَمَ مَا كَنَا نَعْمَلُ مِن سُوعَ بَكَيْ طَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَالْقُواُ ٱلسَّلَمَ مَا كَنَا نَعْمَلُ مِن سُوعَ بَكِي اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ مَنْ وَكَالُوا السَّلَمُ مَا كَنَا نَعْمَلُ مِن سُوعً بَكِي اللَّهُ اللَّهُ وَقِيلَ طَالِمِي ٱلنَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَيْلُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ وَاللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ وَالَعُولُ وَمَا اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ وَاللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ الْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُعْلِي وَلَالِكُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُعُلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                | الكلمت                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| يَضْضَحُهُم، وَيُذِلُّهُم بِالْعَذَابِ.               | يُخزِيهِم             |
| تُحَارِبُونَ، وَتُجَادِلُونَ الأَنبِيَاءَ لِأَجلِهِم. | تُشَاقُّونَ فِيهِم    |
| فَاستَسلَمُوا لأَمرِ اللهِ.                           | فَأَلْقَوُا السَّلَمَ |
| مُقَرُّ.                                              | مَثوَى                |
| يَنتَظِرُونَ.                                         | يَنظُرُونَ            |
| وَأَحَاطَ.                                            | وَحَاقَ               |

### 🚳 العمل بالآيات

- ا. لاتهجر طلب العلم واحضر اليوم درسا، أو اسمع محاضرة، أو اقرأ كتابا؛ فإن الله تعالى يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة، ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى الْحَرْقُ الْمِوْرَةُ عَلَى الْحَكَفِرِينَ ﴾.
   الّذِينَ أُونُوا الْعِلْرَ إِنَّ الْخِرْى الْمُؤمّ وَالسُّوَءَ عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾.
- ٢. حدد عدة أعمال ثبت أن الله ادخل أصحابها بسببها الجنة، وابدأ اليوم بواحد منها، ﴿ اللَّذِينَ لَنُوَفَّاهُمُ الْمَلَيْكَةُ طَيِّيِينٌ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ الْمَلَيْكِةُ طَيِّيِينٌ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.
- ٣. سل الله تعالى حسن الخاتصة، ﴿ أَلَذِنَ نَنُوفَنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِينَ ٰ يَوُفَنهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِينَ ٰ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ قَعْمَلُونَ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

- المن تلاعب الشيطان بالعقول الضعيفة أن الالتزام بالوحي يعني التخلف، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزلَ رَبُكُم ۗ قَالُوا أَسْطِيرُ ٱلْأَولِينَ ﴾.
- ٢. يشهد العُلماء الربانيون يوم القيامة على صنيع أهل الدنيا؛
   فعليك بمتابعتهم في الدنيا في معرفة ما يحبه الله ويرضاه، ﴿ قَالَ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَيَرضاه، ﴿ قَالَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا يَكُومُ وَاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ مِن ﴾.
- ٣. احدر السخرية، أو الاستهزاء بالدعاة إلى الله، والعلماء المصلحين، ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهْزِءُونَ
   يَسْتَهْزِءُونَ

### 🚳 الوقفات التحبرية

- أَوْمَالُ الَّذِيكُ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْى الْيَوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْكَنِينَ ﴾ في من المكنونين ﴾ في هذا فضيلة لأهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه. السعدي:٤٣٩. السؤال: ما فضيلة أهل العلم المذكورة في الأية؟
- ﴿ فَٱلْقُوا السَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَءً بَكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ لِمِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وهذا في بعض مواقف القيامة: ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظناً أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم، وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا؛ ولهذا لا يدخلون النارحتى يعترفوا بذنوبهم. السعدي:٢٩٤.
  - السؤال: كيف تجمع بين إنكار المشركين لأعمالهم يوم القيامة واعترافهم بها؟ الحوان:
    - لَّ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَمَّ ﴾ كُلُّ أهلُ عملٍ يدخلون من الباب اللائق بحالهم. السعدي:٣٩٩. السؤال: أبواب جهنم سبعت، فمن أيِّ باب يدخل أهل النار؟
- ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلِيشَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴾ وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم، وخلدت في نار جهنم. ابن كثير: ١٩٨٨.

السؤال: يمر الكافر بعد مماته بمرحلتين من العذاب، ما هما؟

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ خَيْلً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَنُةً وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُثَقِينَ ﴾

وحسنة الدّنيا هي الحياة الطيّبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان. ابن عاشور:١٤٢/١٤٠

السؤال: ما حسنة الدنيا الواردة في الآية الكريمة؟ الجواب:

أَنْ جَنَّتُ عَدْنِيدُ خُلُومًا عَرْى مِن غَمْهَا ٱلْأَنْهَرُّ لَهُمْ فِهَا مَا يَشَاءُونَ كَنْ اللَّهَ عَدْنِ اللَّهُ ٱلْمُنْقِيرَ وَ وَمَا) للعموم بقرينة المقام؛ فيُفيدُ أَن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة، فتأمَّلهُ. الألوسي:١٤/٥٠٠. السؤال: كيف ينظر المؤمن إلى ما فاته من نعيم الدنيا وكمال زينتها؟ الحواب:

| g( | طَيّينَ | ٱلۡمَلَتِكُةُ | بُرِيَ وو | ٱلَّذِينَ | Ja. | V |
|----|---------|---------------|-----------|-----------|-----|---|

طابت قلُوبهم بمعرفة الله ومحبَّده، وألسنتهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه. السعدي: ٤٣٩.

السؤال: كيف تجعل نفسك طَيِّبَتُّ عند الموت؟ الجواب:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّلغُوتُ ﴾

لم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم؛ من عهد نوح أول رسول إلى أهل الأرض إلى زمن خاتم النبيين -صلوات الله عليه وعليهم- ودعوة الكل واحدة كما قال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) الأنبياء: ٢٥)، وكما أخبر هنا في هذه الآية، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: (لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء)؟! القاسمي: ١٤/٥.

يا السؤال: ماذا نفيد من تعاقب الرسل من نوح إلى زمن النبي على أمر واحد؟ الحواب:

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكُنَّ اللَّهِ مَن يَمُوثُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكُنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴾

ووجه التعجيب أنهم يظهرون تعظيم الله فيقسمون به، ثم يعجزونه عن بعث الأموات. القرطبي: ٣٢٤/١٢. السؤال: ما وجه العجب من قسم المكذبين في الآيت ؟ ..

٣ ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِينَ ﴾

حين يرونُ أعمالهم حسراتٍ عليهم، وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك، وحين يرون ما يعبدون حطباً لجهنم، وتكور الشمس والقمر، وتتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات. السعدي: ٤٠٠. السؤال: كيف يعلم الذين كفروا يوم القيامة أن زعماءهم كانوا كاذبين؟ الجواب:

﴿ وَالنِّينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِنْ عَدِمَا ظُلُمُواْ لَنْبُونَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجُرُ ٱلْآخِرُةِ ٱكَبُرُ لُوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة ... تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا؛ فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه، وكذلك وقع ... (لو كانوا يعلمون) أي: لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله. ابن كثير: ٢/٥٥٠. السؤال: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، تحدث عن ذلك في ضوء هذه الآية. الحواب:

وَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا حَرُوا فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلُواْ لَنَبُوْنَنَهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكَبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ قال قتادة: هم أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – ظلمهم أهل مكت، وأخرجوهم من ديارهم، حتى لحق طائفت منهم بالحبشت، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك؛ فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين. القرطبي: ١٦٥/٢.

السُوَّال: حينما ترى المعذبين والمظلومين في زماننا؛ فبأي آية من كتاب الله تعزيهم؟ الجواب:

🚺 ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴾

والتعبير عُ جانب الصبر بالماضي، وعُ جانب التوكُل بالمضارع إيماء إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء؛ لانقضاء أسبابه، وأن الله قد جعل لهم فرجاً بالهجرة الواقعة، والهجرة المترقبة، فهذا بشارة لهم، وأنّ التوكّل ديدنهم؛ لأنهم يستقبلون أعمالاً جليلة تتمّ لهم بالتوكّل على الله عن أمورهم؛ فهم يكرّرونه، وعُ هذا بشارة بضمان النجاح ابن عاشور: ١٥٩/١٤. السؤال: لماذا جاء التعبير في جانب الصبر بالفعل المضارع؛ جانب التوكل بالفعل المضارع؛

﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّكُونَ ﴾

(وعلى ربهم يتوكلون): في كل أمورهم. وقال بعض أهل التحقيق: خيار الخلق من إذا نابه أمر صبر، وإذا عجز عن أمر توكل الله تعالى: (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون). القرطبي: ٣٢٨/١٢. السؤال: ما أبرز صفات خيار الخلق التي ذكرها الله تعالى؟ الحداد:

### 📜 سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧١)

وَقَالَ ٱلّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللّهُ مَاعَبَدْ نَامِن دُونِهِ عِن شَيْءَ كُذَاكِكَ شَيْءِ خَنُ وَلاَ عَابَا وَنُهَا وَلاَحَرَّمَنا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَاكِكَ فَعَلَ ٱلزَّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلشِينُ فَعَلَ ٱلزَّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلشُينُ فَعَلَ ٱلدَّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلشَينُ الْفَينُ وَكَلِّ أَمْتَ وَرَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ ٱللّهَ وَرَّخَتُ بَبُواْ ٱلطَّاعُ وَحَنَّ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ مَكَ عَلَيْهُ وَمَنْ فَعَرِينَ اللّهُ وَمِنْ فَعَرِينَ اللّهُ مُولِيعَ لَمُ اللّهُ مَن يَعْمِينَ ﴿ وَعَلَى مَلْ اللّهُ مَن يَعْمِينَ فَي وَلِيعَ لَمَ ٱللّهُ مَن يَعْمِينَ وَعَلَيْ مَنْ اللّهُ مَن يَعْمُونَ فِيهِ وَلِيعَ لَمَ ٱللّهُ مَن يَعْمُونَ فَيه وَلِيعَ لَمَ ٱللّهُ مَن يَعْمُونَ بَلَى وَعَلَى اللّهُ مَن يَعْمُونَ فَيهُ وَلَيْعَ لَمَ ٱللّهُ مَن يَعْمُونَ فَيه وَلِيعَ لَمَ ٱللّهُ مَن يَعْمُونَ فَي وَعَلَى مَنْ اللّهُ مَن يَعْمُ وَلَيْ عَلَمُ اللّهُ مَن يَعْمُ وَلَيْ فَعْ لَمُ اللّهُ مَن يَعْمُ وَلَكُنَ اللّهُ مَن يَعْمُ وَلَكُمُ وَلَى فَي كُونُ وَقَالَ لِينَ عَلَيْ اللّهُ مَن يَعْمُ وَلَكُمُ وَلَى اللّهُ مِنْ وَلَكُمُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن يَعْلَمُ وَلَا مُؤْلُولًا مُولًا لَكُونُ وَاللّذِينَ هَاللّهُ فَيْ اللّهُ مُنَا هُولًا مُؤَلًا وَعَلَى وَتِهِ مَلْكُونُ وَالْكُونُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلًا وَعَلَى وَتِهِ مَلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلًا وَعَلَى وَيِعْمُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلًا وَعَلَى وَيِعْمُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلًا وَعَلَى وَيِعْمُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلًا وَعَلَى وَيِعْمُ وَالْمُولُ وَعَلَى وَلِيعُمْ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلًا وَعَلَى وَيِعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                         | الكلمة            |
|------------------------------------------------|-------------------|
| مَا يُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ.                   | الطَّاغُوتَ       |
| مُجتَهِدِينَ بِالحَلِفِ بِأَعْلَظِ الأَيمَانِ. | جَهدَ أَيمَانِهِم |
| لَنُسكِنَنَّهُم.                               | لَنُبَوِّئَنَّهُم |
| دَارًا طَيِّبَةً.                              | حَسَنَتً          |

### 🚳 العمل بالآيات

- ١. بلّغ أصدقاءك أو إخوانك مسألة نافعة اقتداء بالأنبياء، وسيراً على نهجهم، ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ ٱلْمُبِينُ ﴾.
- ٢. حدد ثلاثةً من أسباب إهلاك الله للمكذّبين، ﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَكُ عَقِبَةُ ٱلْمُكَنِّدِين ﴾.
- ٣. الهداية لا تكون إلا بعد مشيئة الله وإرادته، فاسأل الله هدايتك،
   ﴿ إِن تَحْرِصُ عَلَى هُدَنهُم فَإِنَّ الله لا يَهْدِى مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم مِن نَصِيلً وَمَا لَهُم مِن نَصِيرِينَ
   ﴿ إِن تَحْرِضُ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِى مَن يُضِلُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ

# 🐠 التوجيهات

- ١. اهتم كثيرا بتوحيد الله سبحانه في تعلمِك، وتعليمِك، ودعوتك، ﴿ وَلَقَدْ
   بَعْمُنَا فِي كُلِ أُمْتِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَأَجْتَنِبُواْ الطَّاخُوتَ ﴾.
- ٢. تأمل في أحوال الأمم السابقة إذا مررت بديارهم، أو قرأت شيئاً عنهم؛ فإن ذلك معين على ثبوت التوحيد واستقراره في قلبك، ﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾.
  - ٣. اصبر في عبادتك، وتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك؛ فإن ذلك سببٌ للفلاح، ﴿ اللَّذِينَ صَبْرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
     يَوَكَّلُونَ ﴾.

### 🗨 سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٢)

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمِّ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ بَالْبَيِّنَتِ وَٱلنُّذِيرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَرِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ ٱفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُ مُٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونِ ۖ ۞أَوْ بَأَخُذَهُمْ في تَقَلُّبُهِمْ فَمَاهُم بِمُعَجِرِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُوفٌ رَّحِيكُر ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱلدَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ أُظِلَالُهُ وَعَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآمِلِ سُجَّدَ الِلَّهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ٤٥٠ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ وَٱلْمَلَدَكَةُ وَهُمُلَايِسًةَكْبُرُونَ۞ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ۞ \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓ إِلَهَ بَنِ ٱتْنَابِّ إِنَّمَاهُوَ إِلَكُ وُكِدُ فَإِيَّنِيَ فَأَرْهَبُونِ۞وَلَهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّنُ وَاصِيًّا أَفَغَهُ ٓ ٱلدَّبِي تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّنِ يِّعْمَةِ فِهَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّ كُو ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَافَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرَكُونَ ٠

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                       | الكلمت                 |
|------------------------------|------------------------|
| الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ.   | وَالزُّبُرِ            |
| دَبَّرُوا الْمُكَايِدَ.      | مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ |
| يَمِيلُ.                     | يَتَضَيَّا             |
| خَاضِعُونَ لِعَظَمَرِ اللهِ. | دَاخِرُونَ             |
| دَائِمًا.                    | وَاصِبًا               |
| تَضِجُّونَ بِالدُّعَاءِ.     | تَجأَرُونَ             |

### 🚳 العمل بالآيات

- ١. اقرأ حديثاً، أو مجموعة أحاديث من كتاب التفسير من صحيح البخاري، وتأمل كيف كان رسول الله ﷺ يبين القرآن، ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكِّرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾.
- ٢ . تعـرّف علـى معنـى اسمـي الله: (الـرؤوف) و (الرحيـم)، وادع الله بهما، ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.
- ٣. تذكر نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك، ثم قل: «الله أنعم علي بكذا»، وإياك ونسبتها إلى الخلق أو إلى نفسك، ﴿ وَمَابِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ﴾.

### 🚳 التوجيهات

- ١. أي مسألة تجهلها فعليك أن ترجع إلى أهل الاختصاص بها، ولا تأتِ بشيء من عندك، ﴿ فَسَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكُرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْآمُونَ ﴾.
- ٢ . لن تصل إلى مقاصد القرآن ودقائقه إلا بمعرفة سنة الحبيب عَلَيْ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
- ٣. المصر على معصية قد ينزل الله به العذاب من حيث لا يشعر ولا يتوقع،﴿ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّءَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ ﴾.

#### 🐠 الوقفات التحبرية

- 🚺 ﴿ فَسَءَلُوٓاْ أَهْـلَ ٱلذِّكِّر إِنكَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وفي ضِمنِهِ تعديلُ لأهلِ العلم، وتزكيتُ لهم؛ حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله. السعدي:٢٤١. السؤال: دلت الآية على فضيلة لأهل العلم، بَيُّنها. الجواب:\_\_\_\_\_
- ﴿ فَسَءَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ اللَّهِ بِالْبِيَنَتِ وَالزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ ﴾ وأفضل أهل الذكر: أهل القرآن العظيم؛ فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم؛ ولهذا قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر) أي: القرآن. السعدي:٢٤١. السؤال: أفضل العلماء أقربهم من القرآن، بين هذا من خلال الآيت.
- ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَغَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ): فيه وجهان: أحدهما: أن معناه على تنقص؛ أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء، حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة، ولهذا أشار بقوله: (فإنَّ رَبُّكُمْ لَـرَؤَفَ رَحِيمٌ)؛ لأن الأخذ هكذا أخف من غيره، وقد كان عمر بن الخطاب أشكَّل عليه معنى التخوف في الآية، حتى قال له رجل من هذيل: التخوف: التنقص في لغتنا. والوجه الثاني: أنه من الخوف؛ أي يهلك قوما قبلهم فيتخوَّفوا هم ذلك، فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه. ابن جزي: ٢٦٥/١. السؤال: ما المقصود بأخذهم على تخُوُّف؟

﴿ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّءَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَذُذَهُمْ فِي تَقَلِّبُهُمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾

ولكنه رؤوف رحيم، لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم، ويعافيهم، ويرزقهم، وهم يؤذونه، ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة، ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات، ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. السعدي:٤٤١.

السؤال: لماذا ختمت آيات التهديد هذه بالأسماء الدالة على الرحمة؟

﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فُوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕯 ﴾

هنا موضع سجود للقارىء بالاتفاق، وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق الممدوح بأنه مشابه للملائكة في السجود لله تعالى. ابن عاشور:١٧١/١٤. السؤال: ما حكمة سجود التلاوة عند الآية الكريمة؟

- ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُواْ إِلَىٰهَ بِنِ ٱثْنَيْنِّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ فَإِنَّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ والاقتصار على الأمر بالرّهبة، وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة عليه؛ لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى. ابن عاشور:١٧٤/١٤. السؤال: ما فائدة الاقتصار على الأمر بالرهبة، وقصرها على كونها من الله تعالى وحده؟ الجواب:
- ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴾ أي: كيف تتقون غير الله، وما بكم من نعمة فمنه وحده، (فإليه تجأرون) أي: ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. ابن جزي:٢٦/١٤٠

السؤال: كيف تستنبط من هذه الآية أن التوحيد فطرة في الإنسان؟

🚺 ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾

يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله، وأنعم به عليهم؛ فاستعانوا برزقه على الشرك به، وتقربوا به إلى أصنام منحوتة. السعدي: ٤٤٢. السؤال: بَيِّن مدى حمق المشركين في صرفهم القربات للشركاء من دون الله الحواب:

🕜 ﴿ تَأْلِلُهِ لَتُشْكَأُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾

فأقسم تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه، وليقابلنهم على الذي افتروه وائتفكوه، وليقابلنهم عليه، وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم. ابن كثير، ٥٤٤/٢. السؤال: ما المراد من وراء الإخبار بأنهم سيسألون عما يفترونه؟ الحداد:

والآية ظاهرة في ذم من يُحزن إذا بشر بالأنثى؛ حيث أخبرت أن ذلك فعل الكفرة، وقد أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال في قوله سبحانه: (وإذا بشر): هذا صنيع مشركي العرب؛ أخبركم الله تعالى بخبثه، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى له، وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما ندري أيّ خير؛ لرُبَّ جارية خير لأهلها من غلام، وإنما أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه، ولتنتهوا عنه. الألوسي: ١٤/١٤ه.

السؤال: ما الواجب على المسلم إذا ولدت زوجته خلاف ما يتمنى؟ الحداد:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَلِ مُسكَّى فَا فَا فَا اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَ

(ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم) من غير زيادة ولا نقص (ما ترك عليها من دابت) أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات؛ فإن شؤم المعاصي يهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات؛ فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل. (ولكن يؤخرهم) عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل مسمى؛ وهو يوم القيامة. (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. السعدي: \$\$\$. السؤال: ضرر المعصية من الفرد يعود على جميع المجتمع، وضح ذلك من خلال الآية، الحدادة

وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى آَجَلِ مُسَمّى فَيَهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى آَجَلِ مُسَمّى فَيَا مِن اللّهِ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةٍ وَلَا يَسْتَعْبِمُونَ ﴾ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْبِمُونَ ﴾

روي أن أبا هريرة –رضي الله عنه-سمع رجلاً يقول: إن الظالَم لا يضر إلا نفسه، فقال: بئس ما قلت، إن الحبارى تموت في وكرها بظلم الظالم. البغوي:٢٠/٢. السؤال: إلى أي حد يصل شؤم الظلم وأهله؟

﴿ فَزَيْنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾
 سماه ولياً لهم لطاعتهم إياه البغوي:٢٢١/٢.
 السؤال: ما وجه ولايت الشيطان لهم؟

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ هُمُ ٱلَّذِى ٱخْلَلْفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْرِ بُوْمِـنُونَ ﴾ فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد الجامعة لأصول الخير؛ وهي: كشف الجهالات، والهدى إلى المعارف الحق، وحصول أثر ذينك الأمرين؛ وهو الرحمة الناشئة عن مجانبة الضلال واتباع الهدى. ابن عاشور:١٩٦/١٤.

السؤال: ما مقاصد إنزال القرآن الكريم؟

سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٣)

لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمُّ فَتَمَتَعُواْ فَسَوْفَ تَعَامُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْاَمُونَ نَصِيبًا يِّمَّا رَزَقَنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَلْتُعَلَّمُ وَلَهُ مَمَّا لَكُنتُ مُ وَلَهُ وَمَا كُنتُمُ وَالْمَا يَعْمَا كُنتُ مُ وَاذَا لِيَعْمُونَ نَصِيبًا يِّمَا رَزَقَنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَلْتُعَلَّمُ وَلَهُ وَلَهُمُ وَلَا لِلْمُنتَ مُ وَلَا لَيْتَعَلَّمُونَ ﴿ وَلِذَا لِتُسْتَمُ وَلَا لَكُنْ فَلَ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ فَلَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ فَلَ وَهُوا لَكُن مِن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِللَّهِ اللَّمَثُلُ اللَّهُ عَلَى وَهُوا لَعَزِيزُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيَّا لَكُونُ وَلَيْكُمُ وَنَ ﴿ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يُعْمُونَ وَلَا يُعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَتَصِفُ وَلَكُونُ وَلَا يُعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا لَكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَيْكُ وَلَا لَكُونُ وَلَا عُلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَهُ مُولُونَ وَلَكُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَلَا لَلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِي لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَا لَلْكُولُولُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

### 🥸 معاني الكلمات

| المعنى                                  | الكلمت     |
|-----------------------------------------|------------|
| مُمتَلِئٌ غَمًّا وَحُزِنًا.             | ڪَظِيمٌ    |
| ذُلِّ، وَهَوَانٍ.                       | هُونٍ      |
| يَدفِنُهُ.                              | يَدُسُّهُ  |
| حُقًّا.                                 | لا جَرَمَ  |
| مَترُ وكُونَ فِي النَّارِ، مَنسِيُّونَ. | مُفرَطُونَ |

# العمل بالآيات 🚳

٢. سبح الله بصفتيه: (العزيز) و (الحكيم)، ثم اعلم أن العزة والحكمة لا تنال إلا منه، فاطلبها من مالكها جل وعلا، ﴿ وَهُو الْحَكَمَةُ لَا تَعَالُ اللهِ منه، فاطلبها من مالكها جل وعلا، ﴿ وَهُو الْحَكِمُ اللهِ الهِ

٣. اسأل الله أن يهديك ويرحمك بكتابه، ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ هَمُهُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

# 🕲 التوجيصات

١٠ المؤمن إذا تذكر أنه مسؤول أمام الله تعالى -قوله وفعله- فإنه يحذر من قول السوء وعمله، ﴿ تَأْلَهِ لَشَّئُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾.
 ٢٠ أحسن معاملة بناتك وأخواتك، وأظهر البشر القدمهن، ﴿ وَإِذَا

٢- أحسن معاملة بناتك وأخواتك، وأظهر البشر لمقدمهن، ﴿ وَإِذَا لِهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَإِذَا وَهُو كَظِيمٌ ﴾.

٣. احذر أن تكون ممن زين له الشيطان سوء عمله، فحسن له القبيح، وقبح له الحسن، وهو غافل، ﴿ فَزَيْنَ هُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمُ وَهَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

### سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٤)

وَاللّهَ أَنزَلَ مِن السّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَمُوتِهَ أَإِنَ فِي وَاللّهَ اَنزَلَ مِن السّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعَدَمُوتِهَ أَإِنَّ فِي وَلْكَ لَاَيَةُ الْمَعْوِيةِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَو لِلّبَنَّا خَالِصَاسَا بِغَالِلْشَرِينَ مِنهُ سُكُرا وَرَزْقًا مِمَنَّ أَإِنَّ فِي دُلُونَ مِنهُ سُكُرا وَرَزْقًا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِعَقِيمُ وَالْمَعْنَ فَي مَنْ اللّهَ مَرَ وَمِمَا يَعْ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ حَسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِمَا يَعْ رَبُّونَ اللّهُ مَرَ وَمِمَا يَعْ رَبُّونَ اللّهُ مَرَ وَمِمَا يَعْ رَبُونَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَمِمَا يَعْ رَبُونَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَرَى مُنَا اللّهُ مَرِ وَمِمَا يَعْ رَبُونَ وَاللّهُ لَكُونَ وَاللّهُ مَنْ وَمِمَا يَعْ مِنْ وَلَاكُ لَايَةً لِلْقَوْمِ مَنْ اللّهُ مَلِكُ مَلْ اللّهُ مَلْكُومُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَلْكُومُ وَمِمَا يَعْ مِنْ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ مُونَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ مُونَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُونَ اللّهُ عَلَيْ مُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مُواللّهُ وَمَا اللّهُ مِي مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْكُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَمَوْمُ وَمِي الْمَلْكُمُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْكُمُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُولُولُ اللّهُ مُولُولُ اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ الْمَعْمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                           | الكلمت             |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| لُعِظَتُ.                                        | لَعِبرَةً          |
| مَا فِي الْكُرِشِ.                               | فَرثٍ              |
| لَذِيدًا لا يَغَصُّ بِهِ شَارِبُهُ.              | سَائِغًا           |
| يَبِنُونَ مِنَ البُيُوتِ وَالسُّقُوفِ لِلنَّحلِ. | يَعرِشُونَ         |
| فَادخُلِي.                                       | فَاسلُكِي          |
| مُذَلَّلَةً، مُسَخَّرَةً.                        | ۮؙؽؙڵٳٞ            |
| أَرِدَأِ أَعمَارِكُم، وَهُوَ الْهَرَمُ.          | أَرِذَلِ الْعُمُرِ |

## 🐠 العمل بالآيات

- ١. اشرب لبناً، ثم تذكر كيف أخرجه الله تعالى لك، ثم قل: «اللهم بالك لنا فيه تم قل: «اللهم بالك لنا فيه، وزدنا منه»، ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّشَقِيكُم مِّمًا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَآيِعًا لِلشَّدرِيينَ ﴾.
- ٢. استشف اليوم بشرب العسل؛ ففيه شفاء، ﴿ يَخْرُخُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْزَلِفٌ أَلُونَهُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَاسِ ﴾.
- ٣. قل: «أَعوذ بك من البخل والكسل، وأردل العُمُر، وعداب القبر، وفتنة الدَّجَّال، وفتنة المدَّجَّال، وفتنة المحيا والممات» ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ سُوفَنَكُمْ وَمِنكُو مَن يُرَدُّ إِلَى الْعَمُر لِكَى لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيَّاً إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

- ا. لو تأملت كيف تدرج اللبن من برسيم في المزرعة الى مصنع في بطن الحيوان، حتى صار مشروبا لذيذا على مائدتك لما وفيت الله حقه من الشكر، ﴿ لِبَنَا خَالِمَا سَإِيعًا لِلشَّرِينَ ﴾.
- إياك والحسد؛ فإن الله تعالى هو الذي فاضل بين الناس في أرزاقهم وعقولهم، ﴿ وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرّزُقِ ﴾.
   كل طيب حلال، وكل خبيث حرام، ﴿ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطّيبَاتِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَإِنَّ لَكُونِ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾

قال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها، وطاعتها لهم، وتمردك على ربك، وخلافك له في كل شيء، ومن أعظم العبر بريء يحمل مذنباً. القرطبي:٢٥٠/١٢. السؤال: بيِّن العبرة والعظم التي جعلها الله تعالى في تسخير الأنعام.

- وَإِنَّ لَكُوفِي ٱلْأَفْكِرِ لَعِبُرَةً نَّشَقِيكُم بَمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَوِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآيِعَا لِلشَّدِينِينَ ﴾ فهل هذه إلا قدرة إلهيت لا أمور طبيعيت؛ فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة، والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. السعدي: ؟ السقال: ما وجه العبرة من خروج اللبن من بطون الأنعام؟
- وَمِن نُمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَغْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَقْقِلُونَ ﴾ (إن في ذَلْك الآية لقوم يعقلون) عن الله كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب، فصارت ثمرة لذيذة، وفاكهة طيبة، وعلى شمول رحمته، حيث عَمَّ بها عباده، ويسَّرها لهم. السعدي: 322.

السؤال: ما الآيات التي يفيدها العاقلون من وجود الثمرات المختلفة المتنوعة؟ الحوات:

﴿ وَمِن ثَمْرَتِ النَّخِلِ وَالْأَعْنَٰ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزَقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ ﴾ قال ابن عباس في قوله: (سكرا ورزقا حسنا): «السكر: ما حرم من ثمر تيهما، والرزق الحسن: ما أحل من ثمر تيهما» ... (إن في ذلك الآية لقوم يعقلون): ناسب ذكر العقل هاهنا؛ فإنه أشرف ما في الإنسان؛ ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. ابن كثير: ٥٩/٢/٥٥.

السؤال: ما وجه مناسبة ختم الآية بذكر العقل؟ الحوان:

﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِ الثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ تُحْنَلِفُ اللَّهِ عَنْلِفُ اللَّهِ عَنْلِفُ اللَّهِ عَنْلِفُ اللَّهَ لَقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴾

(إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون) أي: يعتبرون، ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرها؛ فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة، وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى... ثم أنها تأكل الحامض والمر والحلو والمائح والحشائش الضارة، فيجعله الله تعالى عسلا حلوا وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته. القرطبي،١٢٤/١٢.

السؤال: بين وجهاً من أوجه العجب في هذا المخلوق؛ وهو النحل. الحديد

وَ ﴿ يَغُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْلِفٌ أَلْرَنُهُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ لقال دواء لكل قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء، ولكن قال: (فيه شفاء للناس)؛ أي: يصلح لكل أحد من أدواء باردة؛ فإنه حار، والشيء يداوى بضده. ابن كثير:٢/٢٥٥.

السؤال: لم قال سبحانه (فيه شفاء) ولم يقل «فيه الشفاء»؟

﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُمْ ثُرُسُوفَكُمْ وَمِنكُم مَن يُردُ إِلَى الْوَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَى لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ قَيرٌ ﴾
 وكان من دعائه على عن أنس: (أعوذ بك من البخل، والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات). الأنوسي: ٧/١/١٤.

السؤال: كيف كان النبي على يتأول هذه الآية: (ومنكم من يرد إلى أرذل العمر)؟ الحواد:

ي قاصل باين الناس يے زِ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾.

﴿ فَالاَ تَضْرِيُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُّ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾

أي: يعلم قُبح ما تشُركون وأنتم لا تعلمونه، ولو علمتموه لما جرأتم عليه؛ فهو تعليل للنهي. أو يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه، فدعوا رأيكم وقياسكم دون نصه. القاسمي:٣٤/٤. السؤال: ما وجه تذييل الآيت بقوله: (إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون)؟

﴿ فَلَا تَضْرِيُوا لِلَّهِ ٱلْأَشْالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ووجه كون الإشهاراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية، وشبّهوها بالخالق. ابن عاشور: ١٤٤/ ٢٢٣.

السؤال: ما وجه الخطأ والجهل في عبادة المشركين للأصنام؟ الجواب:

وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبَدًا مَمْلُوكًا لَآيَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَزَفْتُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِرَّا وَجَهًرًّا هَلْ يَسْتَوُرِكَ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرّفُ في نفسه، ولا يملك مالاً. ابن عاشور:٢٢٣/١٤.

السؤال: الأصنام والأضرحة والقبور عاجزة عن نفع نفسها، فكيف تنفع غيرها، وضح ذلك من خلال الآية.

الجواب:\_\_\_\_

﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مَثُلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن زَزَفْنَـهُ مِنَا رِزْقًا حَسَـنَا فَهُو يُنِفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَـرًّا هَلْ يَسْـتَوُونَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْـمَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ نال لله تعالى و للأصنياه؛ فالأصنياه كالعبد الممله كالذي لا وقيد على شَيء،

مثلٌ لله تعالى وللأصنام؛ فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك، وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوي بينه وبين الأصنام؟! ابن جزي:٢/١٨٨.

السؤال: الشرك ينافي العقل، وضح ذلك من خلال الآيت.

وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ ﴾ خص هنده الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها، ولأنها مفتاح لكل علم؛ فلا يصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة. السعدي: 633. السعان الناذ خُصَّت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر؟

أَلَوْ بَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ السَّكَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَآيُتِ لِفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفت من: خلقت الهواء، وخلقت أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء، وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في الجو، وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته. ابن عاشور:٢٣٦/١٤.

السؤال: لماذا وردت لفظة: (لأيات) في الآية بصيغة الجمع؟ الجواب:

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآكِنتِ لِقَوْرٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنهم المنتفعون بآياً عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر له وغفلة. السعدى: 58.

السؤال: لمادا خُصَّ المؤمنوَّن بالانتفاع بالآيات الكونية؟

السوان؛ بادا محص المومنون بالانتفاع بالا يات الموقي الجواب:

سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٥)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِّنَ السّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِيُواْ لِلّهِ الْأَمْثَالُ
إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَهَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدَا
إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَهَرَبَ اللّهُ مَثَلًا مِنَقَا مِنْهُ وَيَعْفَى مِنْكُورَ اللّهُ مَثَلًا مِنْقَا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْ وَاللّهَ لَيْسَتُورِ مِنَ اللّهُ مَثَلًا مِنْقَا حَسَنَا وَجَهْ وَاللّهُ مَثَلًا اللّهُ اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مُثَلًا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

### 🥸 معاني الكلمات

| المعنى                                                     | الكلمت            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| الأَشبَاهَ الَّذِينَ تُشرِكُونَهُم مَعَ اللهِ<br>تَعَالَى. | الأَمثَالَ        |
| أَخْرَسُ لا يَتَكَلَّمُ خِلْقَتَّ.                         | أَبكَمُ           |
| عِبءٌ، ثَقِيلٌ.                                            | ڪُلُّ             |
| سَيِّدُهُ الَّذِي يَلِي أُمُورَهُ، وَيَعُولُهُ.            | مَولاهُ           |
| كَخَطْفَةٍ بِالبَصَرِ، وَنَظرَةٍ سَرِيعَةٍ.                | كَلَمحِ الْبَصَرِ |

### 🚳 العمل بالآيات

١. احمد الله أن أسبغ عليك نعمه ورزقه، شم أنفق مرة سراً وأخرى علانية، ﴿ وَمَن رَزَفَتُهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنهُ سِرًا وَجَهً رًا ﴾.
 ٢. تذكر قريبا أو صديقا لك مات فجأة، شم تخيل أن مصيرك مثله، ﴿ وَمَا آمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِكَ اللهَ عَلَى كُلُ حَكْلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

٣. تأمل في الطير كيف يطير ويعلوفي الهواء؟! فتفكرك هذا استجابة لأمر الله تعالى، ﴿ أَلَمُ يَرَوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَرَتٍ فِ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَا اللهُ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَدتٍ لِقَوْمٍ يُؤُومُونَ ﴾.

# 💿 التوجيهات

١. من يتكلم بالعدل ويأمر به فله قيمت عالية عند الله سبحانه،
 ﴿ هَلْ يَسْنَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَٰلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

٢. تخيل لو تعطلت أو مرضت إحدى نعم: السمع، والبصر، والفؤاد؛ فما حالك؟ اشكر الله سبحانه عليها، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُـرَ وَاللَّهُ لِلْكَمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُـرَ وَٱلْأَنْفِدَةُ لَعَلَكُمْ آلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُـرَ

٣. استخدم ضرب المثل في نصحك ودعوتك؛ لتقريب الأمور، ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثْلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَآ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن زَرَقْنَ لَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِرَّا وَجَهُ رَّا هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾.
 يُنفِقُ مِنْهُ مِرَّا وَجَهُ رَّا هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾.

سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٦)

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمِّ مِن جُلُودٍ ٱلْأَنْغَامِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهِا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِين ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكِّنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَيَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ يُبْتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿فَإِن تَوَلَّوُ أَفَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَّ ثَرُهُمُ مُالَّكُهُ وِنَ ﴿ وَيَ ﴿ وَيَوْمِ نَبْغَتُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمِّ يُنظَ ُ وِيَ @ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِيرِ ﴾ أَشَرَكُواْ شُرَكَواْ شُرَكَا مُمْوَقَالُواْ رَبَّنَاهَآ وُلَآ مِشُرَكَآ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُو نِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّلَمُ وَضَهَ لَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ﴿

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمة                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| يَخِفُّ عَلَيكُم حَملُهَا وَهِيَ الخِيَامُ.       | تَستَخِفُّونَهَا       |
| تَرحَالِكُم.                                      | ظَعنِكُم               |
| الأُوبَارِ مِنَ الإِبِلِ.                         | وَأُوبَارِهَا          |
| أَشيَاءَ تَستَظِلُّونَ بِهَا؛ كَالأَشجَارِ.       | ظِلالاً                |
| ثِيَابًا.                                         | سَرَابِيلَ             |
| حَرِبُكُم.                                        | بَأْسَكُم              |
| لا يُطلَبُ مِنهُم إِرضَاءُ رَبِّهِم بِالتَّوبَةِ. | وَلا هُم يُستَعتَبُونَ |

# 🐠 العمل بالآيات

- اشكر نعمة الله عليك بالسكن، ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُؤُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾.
- ٢. تصدق بصدقة تساعد بها فقيرا في دفع إيجار مسكنه، ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنًا ﴾.
- ٣. قل: «اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم» ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنْؤُلَآءِ شُرَكَ أَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۖ فَٱلْقَوَا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَندِبُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- ١. كن من الذاكرين لنعم الله عليك، المثنين بها عليه، ﴿ كُذَلِكَ يُتِدُّهُ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴾.
- ٢. مهمة الرسول ﷺ ليست هداية القلوب، وإنما هي بيان الطريق بالبلاغ المبين، ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَىٰءُ ٱلْمُبِينُ ﴾.
- ٣. بعض المخلوقين لا يكتشف ضعف عقله إلا يوم القيامة، بعد فوات الأوان، ﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ لِهِ ٱلسَّاءَ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنا بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَغَيْدِ بُنُونَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَيْكُمْ وَيُوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثُنَّا وَمُتَعَّا إِلَى حِينِ ﴾

هذا من تعداد النعم التي ألهم الله إليها الإنسان؛ وهي نعمة الفكر بصنع المنازل الواقية والمرفهة، وما يشبهها من الثياب والأثاث عطفا على جملة (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) [النحل: ٧٨]. وكلها من الألطاف التي أعد الله لها عقل الإنسان وهيأ له وسائلها. ابن عاشور:٢٣٦/١٤.

السؤال: ما علاقة هذه الآية بقوله تعالى قبلها: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا)؟

# ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾

لم يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النَّعَم، وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم -فإنه من الضرورة- وقد ذكره في أولها في قوله: (لكم فيها دفء ومنافع) النحل: ٥]. السعدي: ٤٤٦.

السؤال: لماذا خُصَّ الحَرُّ بالذكر دون البرد في هذه الآية؟

﴿ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ ﴾

قال قتادةً في قوله تعالى: (كذلك يتم نعمته عليكم): هذه السورة تسمى سورة النُعَم. ابن كثير:٥٦١/٢.

السؤال: بعض العلماء يسمي سورة النحل: «سورة النعم»، فما وجه هذه التسمية؟

# كَ ﴿ كَنَالِكَ يُتِدُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوكَ ﴾

(لعلكُم) إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها غامرة لكم من كل وجه (تُسلِمُونَ) لعظمته وتنقادون لأمره، وتصرفونها في طاعة موليها ومسديها؛ فكثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر، والثناء بها على الله تعالى، ولكن أبي الظالمون إلا تمردا وعنادا. السعدى:٤٤٦.

السؤال: عندما تُكثِّرُ النعم على الشخص، فما الواجب تجاهها؟

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَّرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾ (يَعرفُونَ نِعمَتَ اللهِ): إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا، والضمير في (يعرفون) للكفار، وإنكارهم لنعم الله: إشراكهم به وعبادة غيره. ابن جزي:١/١٧١. السؤال: كيف يكون الكفار منكرين لنعمة الله مع أنهم يقرون أنه هو الخالق الرازق؟

﴿ ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾

فلا يؤذن للذين كفروافي الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعد ما علم يقينا بطلان ما هم عليه اعتذارٌ كاذب لا يفيدهم شيئاً. السعدي:٢٤٦.

السؤال: لماذا لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار؟

﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآءِ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْفَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْفَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَيْدِبُونَ ﴾

أي: نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة، ولا أمرتهم بعبادتها، فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. القرطبي:٢٠٩/١٢.

السؤال: كيف تكون فضيحة الكفار مع آلهتهم يوم القيامة ؟

- ﴿ اَلَٰذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَرْقَ الْعَذَبِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ أي: عذاباً على كفرهم، وعذاباً على تفاوت أي: عذاباً على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم. ابن كثير:٢/٢٣٥. السؤال: تدل الآية على تفاوت المكفار في دركات جهنم، بين ذلك. الجواب:
- ﴿ وَيُوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِمٍمٌ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتَوُلَآءِ ﴾ هذا من كمال عدل الله تعالى: أن كل رسول يشهد على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعاً من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. السعدي: ٤٤٧. السؤال: في الآية دليلٌ على كمال عدل الله ورحمته، بَيِّن ذلك. الجواب:
- وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفُسِمٍ وَحِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَآوُلَا وَ الله وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن شهادة الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها؛ لأنها شهود من قومهم؛ لا يجد المشهود عليهم فيها مساغاً للطعن. ابن عاشور:٢٥٠/١٤.

السؤال: ما فائدة وصف الشهيد في الآيت الكريمة بأنه (من أنفسهم)؟ الجواب:

﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبِيْكَنَا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُثَمْى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (لكل شيء) يفيد العموم؛ إلا أنه عموم عرق في دائرة ما لمثله تجيء الأديان والشرائع من: إصلاح النفوس، وإكمال الأخلاق، وتقويم المجتمع المدنيّ، وتبيّن الحقوق، وما تتوقّف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية، وصدق الرسول في ابن عاشور:١٠٣/١٤. السؤال: بين القرآن الكريم كل ما يحتاجه البشر من عقائد وشرائع وأخلاق، كيف ذلك؟

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ ﴾
 يدخل في ذلك جميع الأقارب: قريبهم، وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. السعدي: ٤٤٧.

السؤال: من الأقارب المقصودون في الآية؟ ومن أحقهم بالبر؟ الجواب:

أِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْمَدُلِواَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرُوبَ ﴾ وخَصَ الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعاً مُهماً يكثّر أن يغفل الناس عنه، ويتهاونوا بحقّه، أو بفضله؛ وهو: إيتاء ذي القربي؛ فقد تقرّر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد، واتقاء شرّه، كما تقرّر في نفوسهم الغفلة عن القريب، والاطمئنان من جانبه، وتعوّد التساهل في حقوقه، ابن عاشور:٢٥٦/١٤. السؤال: لماذا خص إيتاء ذي القربى بالذكر بعد العدل والإحسان مع اندراجه فيها؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ ٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
 وَٱلْمُنَكِرِ وَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ

يعني بالعدل: فعل الواجبات، وبالإحسان: المندوبات؛ وذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين. قال ابن مسعود: «هذه أجمع آيت في كتاب الله تعالى». ابن جزي: ٢٧٢/١٠٤. السؤال: لم كانت هذه الآيت أجمع آيت في كتاب الله؟

🕲 التوجيصات

١. كن ممن يتذكرون وينتفعون إذا وعظوا وذكروا بالله تعالى، ﴿ يُعِظُّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾.

الوفاء بالعهد، والصدق بالوعد، سبيل أهل الإيمان، ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَهْدَتُم وَلَا نَنقُضُوا الْأَيْمَن بَعْدَ تَوْكِيدِها ﴾.

٣. كن ممن يثبت على العمل الصالح، واحذر من إبطاله، وذهاب أجره، ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنكَنَا لَا يَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنكَنَا لَا يَكُونَ أُمَّةً ﴿ هَى أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾.

شَهِيدًا عَلَى هَدَّوُلاءً وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكَتَب بِبِيْنَالِّكُيِّ فَيَ اللَّهُ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَا أَمُنُ بِالْمَدَٰلِ وَالْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَا أَمُنُ بِالْمَدِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَاءُ وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَاءُ وَلَشَاءُ وَلَيَمُ اللَّهُ اللَّ

سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٧)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا

فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي

كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِيِّنَ أَنفُسِهِ مِّ وَجِثْنَا بِكَ

### 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                                                   | الكلمت         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| مَا قَبُحَ مِنَ الأَكَاذِيبِ.                                            | الفَحشَاءِ     |
| الظُّلمِ وَالتَّعَدِّي.                                                  | وَالْبَغيِ     |
| ضَامِنًا وَشَاهِدًا.                                                     | ڪَفِيلاً       |
| أَنقَاضًا بَعدَ فَتلِهَا.                                                | أَنكَادًا      |
| خَدِيعَةً وَمَكرًا، وَالدَّخَلُ: مَا يَدخُلُ فِي<br>الشَّيءِ لِلفَسَادِ. | ۮؘڂؘڵٲ         |
| أَكْثَرَ مَالاً وَمَنفَعَتً.                                             | اًرب <i>ِی</i> |

# العمل بالآيات 🚳

١٠ اقرأ سورة قرآنية، مستخرجاً منها ثلاث أفكار الإصلاح نفسك، ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾.
 لِلْمُسْلِمِينَ ﴾.

أحسن إلى أحد جيرانك بهديت، أو كلمة طيبة، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ
 إِلْفَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾.

٣. زر أحد أقاربك، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْفِ ﴾.

سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٨)

وَلا تَتَخَذُوْ الْقَمَانُوْ وَخَلْا بَيْنَكُمْ وَفَارَلَّا فَكَمُّ اللَّهُ وَلَا يَسْكُمْ فَانَزِلَّ فَكَمُّ اللَّهُ وَلَا يَشْفُونِهَا وَتَدُوفُواْ اللَّهُ وَ يِمَاصِدَدتُّ مْعَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُورُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِي لَا إِنَّمَا عَندَ اللَّهُ هُوخَيْرُ لَّكُمُ إِن كُنتُ مْ نَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِندَكُمُ عِندَ اللَّهُ هُوخَيْرُ لَّكُمُ اللَّهُ بِنَاقِ وَلَنَجْزِينَ اللَّذِينَ صَبَرُواَ أَجْرَهُمُ يَنفُدُ وَمَا عِندَ اللَّهَ بِنَاقِ وَلَا جَزِينَ اللَّهِ بِنَاقَ وَلَا جَزِينَ اللَّذِينَ صَبَرُواَ أَجْرَهُمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَيْ اللَّذِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَنَجْزِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                      | الكلمت         |
|---------------------------------------------|----------------|
| يَذَهَبُ وَيَضْنَى.                         | عُنفُدُ        |
| المُطرُودِ مِن رَحمَةِ اللهِ.               | الرَّجِيمِ     |
| تَسَلُّطُّ.                                 | سُلطَانٌ       |
| يَتَّخِذُونَهُ وَلِيًّا مُطَاعًا.           | يَتَوَلَّونَهُ |
| كَاذِبٌ، مُختَلِقٌ عَلَى اللهِ.             | مُفتَرٍ        |
| الرُّوحُ المُطَهَّرُ: جِبرِيلُ عليه السلام. | رُوحُ القُدُسِ |

## 🚳 العمل بالآيات

- ا. تصدق بصدقة ترجو نفعها وبركتها في الدنيا ويوم القيامة، ﴿ مَا عِندُكُمْ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾.
- استعد بالله من الشيطان الرجيم عند قراءتك للقرآن، خاصة عند قراءة الفاتحة في الشيطان الرجيم عند قراءة
   الفاتحة في الصلاة، ﴿ وَإِذَا فَرَأْتَ الْقُرَّءَ إِنَ فَاسْتَعِدْ إِلَيْكِهِ مِنَ الشَّيَطُانِ الرَّحِيمِ ﴾.
- ٣. سل الله تعالى أن يجعلك من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، ﴿ إِنَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

- ١. من فضل الله على الصابر أنه يوم القيامة ينظر إلى أفضل عمل عمله ويجعل من أهله، ولو لم يفعله إلا مرة واحدة في عمره، ﴿ وَلَنَجْزِينَ لَ اللَّهِ مَرْةُ وَاحدة في عمره، ﴿ وَلَنَجْزِينَ لَ اللَّهِ مَرْدُونَ كَا إِلَى اللَّهِ مَا كَانُونَ كَا إِلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّالَةُ اللّهُ ا
- ٢. الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى سببان للحماية من شرور إبليس ووساوسه، ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ المَنُوا وَعَلَى رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ﴾.
   رَبّهم يُتَوَكَّلُونَ ﴾.
- المداومة على قراءة القرآن من أسباب الثبات على دين الله،
   وَلُم نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
   وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

#### 🚳 الوقفات التحبرية

هَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ﴾

فَأَشُروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن الذي عندكم -ولوكثر جداً- لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه، لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس ... وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصاً الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضرراً على العبد. السعدي: ٤٤٨- ١٤٩٩. السؤال: ما الذي يفيده المسلم العاقل من هذه الآية؟

وَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَدْثَى وَهُو مُؤْمِنُ فَلَتُخِيلَنَّهُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً وَالله الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالاً صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتض لها؛ فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. السعدي: 354.

السؤال: لماذا قَيَّد الله الأعمال الصالحة بالإيمان في هذه الآية؟ الحواد:

وَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِبَنَّهُ، حَيَوْةً طَيِّبَةً وَ لَيْبَةً وَلَيْبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ الْمَرْهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ربط السعادة مع إصلاح العمل. ابن تيمية:١٧٦/٤. السؤال: رُبطت الحياة الطيبة في الأية بأمرين، ما هما؟

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسَتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ المعنى في الاستعادة عند ابتداء القراءة: لئلا يلبس على القارئ قراءته، ويخلط عليه، ويمنعه من التدبر والتفكر. ابن كثير:٥٦٦/٢٠.

السؤال: ذُكِرَ فِي هذه الآيم وسيلمَ ناجعمَ من وسائل تدبر القرآن الكريم، فما هي؟ الجواب:

- وَ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِ مْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أي: ليس له عليهم سبيل، ولا يقدر على إضلالهم. ابن جزي:١٧٣١٤. السؤال: ما الصفات التي ينبغي الاتصاف بها؛ حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل؟
- ( إِنَّهُ اليَّسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِ مِّ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. ابن كثير:٢/٢٥. السؤال: ما السلطان المنفي عن إبليس على الذين آمنوا؟

﴿ إِنَّهُ لِلْسَ لَهُ سُلُطَنُ عَلَى اللَّذِيرَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴾ فنفي سلطان الشيطان مشروط بالأمرين: الإيمان، والتوكّل. ابن عاشور:٢٧٨/١٤. السؤال: ما الذي يمنع تسلط الشيطان على الإنسان؟

لَ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَايَتِ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ بُونَ ﴾ ردّ على قولهم: (إنما أنت مضتر) اللنحل: ١١١٠؛ يعني: إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن؛ لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه. ابن جزي: ٢٧٤/١. السؤال: الإيمان ينافي الكذب، وضح ذلك من الآية.

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ من أكره على الكفر، وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه؛ فإنه لا حرج عليه، ولا إثم. السعدي: 30.

السؤال: إذا توفرت شروط الإكراه، فإن رحمة الله أوسع من تضييق العباد، وضح ذلك من الآية.

الحواب:\_\_\_

وَ وَلَاكِنَ مَّنَ شُرَحَ بِأَلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر، وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد غضب عليه: لعلمهم بالإيمان، ثم عدولهم عنه. ابن كثير:٢/٨٦٥. السؤال: لماذا كان ذنب المرتد عن الإسلام أعظم من ذنب الكافر الأصلي؟ الجواب.

السؤال: بين المراتب الجائزة للمكرّه حسب الأفضلية. الحمان:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَغْرِينَ ﴾ فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا. ابن كثير،٢٠/٨٥. السؤال: بينت الآية سببا كبيراً لردة كثير من المرتدين، فما هو؟
 الحداد:

آ ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْوِينَ ﴾ الله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الأخرة هو الأصل الموجب للخسران. ابن تيمية: ١٨٥/٨. السؤال: ما الأصل الذي تعود إليه ضلالات الكفار؟ الحواد:

﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرْهِمٌّ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْفَنفِلُونَ ﴾ شم وصفهم فقال: (أولئك الدين طبع الله على قلوبهم) أي: عن فهم المواعظ، (وسمعهم) عن كلام الله تعالى، (وأبصارهم) عن النَّظرِ في الآياتِ، (وأولئك هم المغافلون) عَمَّا يُرادُ بِهِم. القرطبي: ١٤٩/١٢٤.

السؤال: ما أثر الطبع عَلَى القلوب، والأبصار، والأسماع؟

🔪 سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٧٩)

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَهُمْ وَيَقُولُونَ إِنّمَايُعَ لِمُهُ و بَشَرُّ لِسَانُ عَرَفِيٌ مُّيِينُ اللّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيُّ وَهَنذالِسَانُ عَرَفِيٌّ مُّيِينُ اللّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ لِايَهْدِيهِ مُاللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ هِا إِنّمَايَةُ تَوَالُونَ اللّهِ لَا يَهْدِيهِ مُاللّهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ اللّهِ لَا يَقْدِيهِ مُاللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللّذِينَ اللّهُ وَلَهُمْ مَا الْحَيْدِبُونَ هَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَالِيمَا اللّهُ وَلَوْلَتِهِ فَهُ مُاللّهَ عَلَيْهُ مُن اللّهُ وَلَقَلْهُ وَلَا يَعْدِيهِ عَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ مُن صَحَى وَاللّهُ عَلَيْهُ مُن صَحَى وَاللّهُ عَلَيْهُ مُن صَحَى وَاللّهُ عَلَيْهُ مُن صَحَى وَاللّهُ عَلَيْهُ مُن صَحَى اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ مَعْدَرًا فَعَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ مُن اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مَ وَسَمْعِهِ مَ الْعَن فِلُونَ هَاللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مَ وَسَمْعِهِ مَ الْعَن فِلُونَ هَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مَ وَسَمْعِهِ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مَ وَسَمْعِهِ مَلَا عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُ الْعَنْ عِلْونَ هُولِكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                  | الكلمت             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| يَنسُبُونَ إِلَيهِ أَنَّهُ عَلَّمَ النَّبِيَّ صلَّى الله<br>عليه وسلّم. | يُلحِدُونَ إِلَيهِ |
| خَتَمَ.                                                                 | طَبَعَ             |
| حُقًّا.                                                                 | لا جَرَمَ          |
| عُذِّبُوا، وَابِتُلُوا.                                                 | فُتِنُوا           |

# 🚳 العمل بالآيات

ا. شارك في بعض المواقع الالكترونية، أو برامج الاتصال للدفاع عن الدين وأهله، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ, بَشَنُّ لِسَانُ الدين وأهله، ﴿ وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ, بَشَنَّ لِلسَانُ عَكَرِثٌ مُبِينً ﴾.
 اللّذِي يُلْحِدُونَ إِلْنِهِ أَعْجَمِيً وَهَدَذَا لِسَانُ عَكَرِثٌ مُبِينً ﴾.

٣. استخرج شلاث فوائد من الآية: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَا جَمُواْ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبَكَ لِلَّذِينَ هَا جَمُ هَا أُو مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمَ هَا أُواْ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَمُورُ رَّحِيمٌ ﴾

# 🐠 التوجيصات

ا. تعلم اللغة العربية عبادة؛ لأنها توصل إلى فهم القرآن الكريم، ﴿ لِسَانُ اللَّذِى يُلْحِدُونَ إلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَلذَا لِسَانُ عَرَبِي مُ مُبِينُ ﴾.

٧. الأستسلام للنفس في تتبع الملذات الدنيوية سببٌ للانحراف، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ السّتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَكَ ٱللهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَخِرةِ وَأَكَ ٱللهَ لَا

٣. من علامات الغفلة: عدم تتبع المواعظ والذكر ومحاولة الانتفاع بها، ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّهِ عَلَى عَلَمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَلْكِكَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَلْصَابُهُمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَعْفِلُونَ ﴾.

🌉 سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٨٠)

# 🥸 معاني الكلمات

| المعنى                                                             | الكلمت      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| هَنِيئًا سُهلاً.                                                   | رَغَدًا     |
| غَيرَ مُرِيدٍ وَلا طَالِبٍ لِلمُحَرَّمِ.                           | غَيرَ بَاغٍ |
| وغَيرَ مُتَجَاوِزٍ حَدَّ الضَّرُورَةِ مِمَّا يَسُدُّ<br>الرَّمَقَ. | وَلا عَادٍ  |

### 🚳 العمل بالآيات

الشتغل اليوم بعيوبك؛ بالتفكر فيها، ومعرفة طرق إصلاحها، ﴿ يُوْمَ
 تَأْقِ كُلُ نَفْسٍ تُجُدِلُ عَن نَقْسٍهَا ﴾.

٢. أرسل رسالة تحذر فيها من أمثلة موجودة في المجتمع للكفر بالنعمة، ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مُشَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَعٍنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنعُمِ اللهِ فَأَذَقَهَا اللهُ لِبَاسَ أَلْجُوعَ وَأَلْخُوفِ بِمَا كَانُولُ يُصَنعُونَ ﴾.

٣. سم الله تعالى قبل الأكل، واحمده بعده، وإذا بقي منك طعام صالح
 للأكل فاذهب به إلى أحد المحتاجين، ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَالًا
 طَيّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

### 🚳 التوجيصات

ا. تأمل في أسباب إهلاك الله تعالى للأمم والدول قديما وحديثا،
 ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مَثلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِهَا رِزْفُهَا رَفْهَا رَفْهَا رَفْهَا رَفْهُا رَفْهُا الله لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يُصَنعُونَ ﴾.

٢. احذر من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وكذب المصانع في ذلك؛
 فإنه سبب لرد دعائك وبعدك عن ربك، ﴿ إِنَّمَا حَرَّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ
 وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيْرِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾.

إذا جاءك الداعية أو الناصح فاقبل منه الحق، منقاداً لأوامر الله،
 وَلَقَدَّجَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُم فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِلمُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْهَا وَقُوْقَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها): تخاصم، وتحتج عَن نفسها بما أسلفت من خير وشر، مشتغلاً بها، لا تتفرغ إلى غيرها. البغوي:٢٤١/٢. السؤال: متى ينشغل العبد بنفسه ولا يتفرغ لعيوب الآخرين؟ الجواب:

﴿ وَضَرَبُ اللّهُ مَثُلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ
فَكَفَرَتْ بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذَقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَافُو يُصَّنعُونَ ﴾ وقدم الأمن على الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه، كما أن الخوف يسبّب الانزعاج، والقلق. ابن عاشور:٣٠٥/١٤.

السؤال: لماذا قدم الأمن على الطمأنينت في الآية الكريمة؟

﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُّطْمَيِنَةٌ يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَكَ هَرَتْ إِلَيْهَا رِزْفُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ هَرَتْ إِلَيْهَا رَبِّهُ إِلَيْهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ سماه لباساً لأنه يظهر عليهم من الهزال، وشحوبۃ اللون، وسوء الحال ما هو كاللباس. القرطبي:٤٥٧/١٤.

السؤال: لمَ سمى الله تعالى الجوع والخوف النازل بالأمم الهالكة لباساً؟ الحوات:

﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُّطْمَبِنَةً يَأْقِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِ مَكَانِ فَكَ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَنْفَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنعُونَ ﴾ جعلهم مثلاً وعظت لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمت الله. ابن عاشور:٣٠٣/١٤. السؤل: كيف تكون القرى المهلكة مثلا وعظت لغيرها؟

الحواب:\_\_\_

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَاً وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْمَالِهِ الْكَذِبَ لا يُقْلِحُونَ ﴾

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَٰلُ وَهَلَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ ٱلنّهِ ٱلنّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾

هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء، وحرموا أشياء؛ كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام، ثم يدخل فيها كل من قال: هذا حلال، وهذا حرام بغير علم. ابن جزي:٢٧١/١،

السؤال: بين الأصناف الذين يدخلون في هذه الآية.

لحواب:

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال: (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. ابن كثير:۲/۷۱/٥.

السؤال: لماذا يوصف العاصي بالجهل؟

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينِ عَمِلُوا ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

معنى الإصلاح: الاستقامة على التوبة البغوي:٢٤٣/٢. السؤال: ما المقصود بقوله تعالى (ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا)؟

﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (إن إبراهيم كان أمت): فيه وجهان: أحدهما: أنه كان وحده أممَّ من الأمم بكماله، وجمعه لصفات الخير ...والآخر: أن يكون أمة بمعنى إماماً؛ كقوله: (إني جاعلك للناس إماما) [البقرة: ١٢٤]، قال ابن مسعود: والأمة: معلم الناس الخير. ابن جزي:١/٧٧/١. السؤال: تضمنت كلمت (أمت) عدة صفات اتصف بها إبراهيم عليه السلام، فما هي؟

﴿ وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه. ابن جزي:١/٢٧١. السؤال: من انتسب للنبي ﷺ أو آل بيته وهو مشرك، فهل ينفعه ذلك شيئا؟

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِّ وَجَدِدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ أَ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴾ المراد بالسبيل هنا: الإسلام، و(الحكمة) هي الكلام الذي يظهر صوابه، و(الموعظة)

هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الردّ على المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان، والخطابة، والجدال. ابن جزي:١٠٨/١٠ السؤال: تحدث عن مقومات الدعوة الناجحة من خلال هذه الآية.

﴿ وَجَادِلُهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾

فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى الستجابته عقلاً ونقلاً، ومن ذلك: الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها؛ فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق، لا المغالبة ونحوها. السعدي:٤٥٢. السؤال: كيف تكون المجادلة بالتي هي أحسن؟

> ﴿ وَأُصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِأُللَّهِ ﴾ أي: بمعونة الله وتوفيقه. البغوي:٢/٧٤ُد.

السؤال: هل يستطيع العبد أن يحقق الصبر بنفسه؟

سورة (النحل) الجزء (١٤) صفحة (٢٨١)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ وَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ا إِبْرَهِيمَكَانَ أُمَّةَ قَانِتَالِللَّهِ حَنِيفَاوَلَمْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعَلِيدُ المُعَلِّمِةُ الْجُتَبَانُهُ وَهَدَنِهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيم (() وَعَ اتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ عَلَيْهُ أَوْحَيْنَ إَلِينَكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَافُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيدِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ الَّذِعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَ ثُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ @وَإِنْ عَاقَبَ تُمْ فَعَا قِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِبَ تُم بِكِّهُ وَلَيِنِ صَبَرْتُ مَلَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْنَزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوَا قَرَّالَّذِينِ هُمْرُمُّحُسِنُونَ ﴿

### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                                                      | الكلمة          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| بِسَفَهٍ، وَجِهِلٍ لِعَاقِبَتِهَا، وَكُلُّ مَن<br>عَصَى الله فَهُو جَاهِلٌ. | بِجَهَالُةٍ     |
| إِمَامًا، جَامِعًا لِخِصَالِ الخَيرِ.                                       | ٲؙڡۜٞڗۘ         |
| خَاضِعًا، مُدَاوِمًا عَلَى الطَّاعَةِ.                                      | قَانِتًا        |
| مَائِلاً عَنِ الشِّرِكِ إِلَى التَّوجِيدِ قَصدًا.                           | حَنِيفًا        |
| اختَارَهُ.                                                                  | اجتَبَاهُ       |
| دِينِ رَبِّكَ، وَطَرِيقِهِ المُستَقِيمِ.                                    | سَبِيلِ رَبِّكَ |

### 🚳 العمل بالآيات

- ١. استخرج الأساليب الدعوية في هذه الآية وطبقها في عمل دعوي هذا اليوم، ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةً وَجَادِلُهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.
- ٠ ٢ . تدرب مع صديقك اليوم على الجدال بالتي هي أحسن، ﴿ وَجَادِلُهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.
- ٣. تذكر ذنبا ارتكبته وأنت جاهل، ثم استغفر الله منه، ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَـابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

# 🚳 التوحيصات

- ١. من أساليب الدعوة استخدام الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِّ وَجَادِلُهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.
- ٢. إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الصبر، ﴿ وَأَصْبِر وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾. ٣. التقوى والإحسان سببان لحصول معية الله للعبد، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحَسِنُونَ ﴾.